والنابك تنووه الالاك

تأمالات وني المسلمة ال



2

### الباشورهالثالث



## Contemplations On The Good Friday by H.H. Pope Shenouda III

3rd Reprint
April 1993
Cairo

الطبعة الثالثة أبريل ١٩٩٣م القاهرة الكتاب: الجمعة العظيمة.

المؤلف: قداسة البابا شنوده الثالث.

المطبعة : الأبنا رويس ( الأوفست ) بالعباسية .

رقم الإيداع بدار الكتب: ١٩٨٢ / ١٩٨٢ م.



قداسة البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

#### مقدمية

من المفسروض أن بكون كل يوم فى حياتنا مقدساً للرب. ومع ذلك فإن أيام الصوم هى أيام أكثر قدسية .

وإن كانت أيام الصوم عموماً هي أيام مقدسة ، فلا شك أن الصوم الكبير هو أكثر قدسية من جميع الأصوام .

وإن كان الصوم الكبير، هو أكثر الأصوام قدسية، فإن أسبوع الآلام، هو أقدس أيام الصوم الكبير.

ولا شك أن يـوم الجمعة الكبيرة هو أقدس يوم فى أسبوع الآلام كله . وهكذا يكون أقدس أيام السنة ، وأكثرها عمقاً وروحانية وتأثيراً فى نفس الناس .

وقد اخترنا لك أيها القارىء المحبوب ، بعض محاضرات وكلمات ألقيناها المقيت في أيام الجمعة الكبيرة في الكاتدرائية الكبرى ، مع عظة ألقيناها بكنيسة العذراء بجاردن ستى ، وذلك كمجرد باكورة لكتاب كبير عن أسبوع الآلام .

وليعطك الرب بركة هذه الأيام المقدسة ،،،

شنوده الثالث

#### فهرست

| فحة | م.                                  |
|-----|-------------------------------------|
| ٥   | مقدمة                               |
| ٦   | فهرست                               |
| ٧   | ه المسيح ذبيحة حب و بذل             |
| 19  | » كان الآب قد أعدّ مذبح المحرقة     |
| 44  | » إنكار بطرس ، وضعف الطبيعة البشرية |
| ٤٥  | » نفوس مضيئة في يوم مظلم            |
| ٧٢  | ه من ألحان باراباس                  |
| 79  | ه المسيح ملكاً                      |
| ٧٤  | a حول آلام المسيح                   |



المسيح على الصليب ذبيحة حب وبذل

فى يوم الجمعة العظيمة ، نرى السيد المسيح فى قمة حبه ، وفى قمة بذله ...

إن المحبة تبلغ عمق أعماقها ، أو ترتفع إلى أعلى قمها ... حينها تصعد على الصليب .

المحبة تُختبربالألم . نختبرها بالضيقة ، ونختبرها بالعطاء والبذل . الذي لا يستطيع أن يبذل ، هو إنسان لا يحب ، أو هو إنسان محبته

ناقصة ، أو هو يفضل ذاته على غيره ... أما إن أحب ، فإنه يبذل ...

وكلما يزداد حبه ، يزداد بذله ، حتى يبذل كل شيء ... فإن وصل إلى كمال الحب ، وإلى كمال البذل ، فإنه يبذل ذاته ... يصعد على الصليب ، ويقدم ذاته عمن يحبهم .

وهذا هو الدرس الذي أخذناه يوم الجمعة الكبيرة. «هكذا أحب الله العالم، حتى بذل إبنه الوحيد» (يو٣: ١٦).

لقد أظهر الله محبت للعالم بأنواع وطرق شتى: أعطى العالم نعمة الوجود، وأعطاه المعرفة، وكل أنواع الخيرات. بل أعطاه أيضاً المواهب الروحية. وتولى هذا العالم بعنايته ورعايته وحبه.

ولكن محبته لنا ، ظهرت فى أسمى صورها ، حينا بذل ذاته عنا ، لكى تكون لنا الحياة الأبدية . ولقد جاء السيد المسيح إلى العالم ، لكي يبذل ... لكي يبذل نفسه فدية عنا . وفي ذلك قال لتلاميذه :

« إن إبن الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » (مر١: ٥٤).

وأول شيء بذله الرب ، هو أنه أخلى ذاته ، وأخذ شكل العبد ( في ٢ : ٧ ) . بذل مجده وسهاءه وعظمته ، حين تجسد من أجلنا ، وأخذ شكل العبد ، وصار في الهيئة كإنسان ...

ثم بـذل راحته أيضاً . وطاف يجول فى الأرض يصنع خيراً ، وهو ليس له مكان يسند فيه رأسه . (مت٨: ٢٠).

> وأخيراً بذل حياته عنا ، على الصليب ... وهذا البذل ، عبر عن حبه اللانهائي ... لنا .

وهكذا صارت صورة يسوع المسيح المصلوب ، هي أجمل الصور أمام البشرية كلها . إنها صورة الحب الباذل ، في أعماق بذله ...

إن صورة التجلى على جبل طابور، ربا لا تجدها فى كل مكان. كذلك أيضاً لا تجد فى كل مكان صورة المسيح وهو داخل كملك إلى أورشليم ... ولكنك فى كل مكان تجد صورة المسيح المصلوب ... لأنها أثمن صورة ، وأعمق الصور تأثيراً فى النفس.

أمامها وقف المهاتماً غاندى ، وبكى ...

إنها صورة الحب الكامل ، والعطاء الكامل. لأنه « ليس حب أعظم

من هذا، أن يضع أحد نفسه عن أحبائه » (يوه١: ١٣).
ولهذا قال القديس بولس الرسول:
«حاشا لى أن أفتخر، إلا بصليب ربنا يسوع المسيح» (غله:
١٤).

وكلما ننظر إلى صورة الصليب ، نتذكر الحب الإلهى العجيب ... نتذكر إلهنا القوى غير المحدود فى قدرته وعظمته ، وقد بذل سماءه ، وأخلى ذاتمه ، وأخذ صورة عبد ، و بذل حياته ، و بذل دمه ، حبأ للإنسان المحكوم عليه بالموت ...

إن أجمل عبارة تكتب على صورة المسيح المصلوب، هي عبارة «أحب حتى بذل ذاته » ...

لقد كتبوا لافتة على صليب السيد المسيح ، مكتوب عليها «يسوع الناصرى ملك اليهود » INRI ولكن أجمل لافتة نكتبها على صليبه هى «الحب والبذل » ... هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل إبنه الوحيد ... والعظة التى نأخذها من صلب ربنا يسوع المسيح ، هى أن نحب ، وأن نبذل ... لا نحب ذاتنا ، إنما نحب الناس ، ونحب الله ... لا نحب راحتنا ، إنما نحب راحة الناس ، مها كانت على حساب راحتنا .

إن كنت لا تحب ولا تبذل ، فأنت لم تستفد من صليب المسيح درساً ، ولا استفدت من صليبه قدوة لحياتك ...

إن صليب المسيد المسيح ، يعلمنا أن نحب حتى الموت ...



في حبنا لله نفعل هذا. وفي حبنا للناس نفعل هذا

« لا نحسب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق» ( يوس: ١٨ ) . وما هو هذا التعبير العملي للحب ؟ إنه العطاء والبذل، حتى الموت .

نحب المحبة التى تصعد على الصليب ، المحبة التى تصل إلى الموت من أجل من تحبه ، أو على الأقل تكون مستعدة قلبياً أن تصل إلى الموت وأن تبذل ذاتها .

أنظروا في التوبة وفي مقاومة الخطية ، كيف أن الرسول يعاتب أهل العبرانيين و يقول: «لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية » (عب ١٢: ٤).

#### أتريد أن تحب الله ؟ ينبغي إذن أن تحبد حتى الدم ...

تقاوم الخطية حتى الدم . تصعد على الصليب . تصلب ذاتك . «تصلب الجسد مع الأهواء والشهوات» (غله: ٢٤) تصلب العالم داخل قلبك ، فلا تتحرك هذه داخل قلبك ، فلا تتحرك هذه الذات طالبة أن تظهر . هنا يبلغ الحب غايته . وهنا تفتخر عملياً بصليب ربنا يسوع المسيح ، وتقول عنه «هذا الذي به قد صلب العالم لى ، وأنا للعالم » (غل ٢: ٤) .

نتعلم من صليب السيد المسيح ، أن نحب وأن نبذل. ولا يمكن أن نحب وأن نبذل ولا يمكن أن نحب وأن نبذل إلا إذا أنكرنا ذواتنا .

إن السيد المسبح ، قبل أن يبذل ذاته ، أخلى ذاته أولاً وأخذ شكل العبد ...

إذن ، إذا أحببت ، وأردت أن تبذل ، عليك أن تخلى ذاتك أولاً من كل مجبتك لنفسك وشعور بذاتك ... أى أن تتواضع ، وتأخذ شكل العبد ، وحينتذ يمكنك أن تبذل ...

#### وثق أن البذل هو التعبير الحقيق عن الحب:

أبونا إبراهيم أبو الآباء ، ظهرت محبته لله بالبذل . فبدأ أولاً بأن ترك من أجل الله ـ أهله وعشيرته ووطنه وبيت أبيه ، وجال وراء الله متغرباً يعيش في خيمة . ومع ذلك فإن حب إبراهيم لله ، لم يظهر في قته إلاً حينا وضع إبنه الوحيد على المذبح ، مع الحطب ، وأمسك بالنار و بالسكين ، لكيا يقدمه محرقة لله ...

#### هناك عوائق قد تحاول أن تمنع الإنسان من البذل:

مثال ذلك : عبة الراحة ، وعبة الكرامة ، وعبة الذات ...

أمها الحسب الحقيق ، فبلا يعرف لذاته راحة ولا كرامة إلاً في تحقيق محبته . وهكذا يبذل كل شيء لأجل من يحب .

يعقوب أبو الآباء ، عندما أحب راحيل ، بذل من أجلها الشيء الكثير... تعب من أجلها عشرين سنة ، تحرقه الشمس بالنهار ، والبرد بالليل ... وكانت هذه السنوات في نظره كأيام قليلة من أجل محبته لها . (تك ٣١: ٢٠) ، (تك ٢٠: ٢٠) .

إن الحبة تستطيغ أن تعمل الأعاجيب.

المحبة تحتمل كل شيء ، وتبذل كل شيء .

إن كنت لا تستطيع أن تبذل ، فأنت إذن تحب ذاتك ، ولست تحب غيرك ...

وإن عاقتك الكرامة عن البذل ، فأنت إذن تحب الكرامة أكثر. و هكذا أيضاً إن عاقتك محبة الحياة ، أو محبة الحرية ...

حينا أحب دانيال الرب ، لم يجد مانعاً من أن يُلقى فى جب الأسود الجائعة ، ولم يمنعه الحنوف ، ولم يرحياته أغلى من الحب .

كان الحب في قلب دانيال ، أقوى من الخوف ، وأغلى من لحياة.

والشلاثمة فستية بالمثل، في محبِتهم لله، لم يجدوا مانعاً من أن يُلقوا في أتون النار. أستهانوا بالنار و بالموت و بالحياة، لأجل الله.

والقديس بولس الرسول ، قال فى التعبير عن محبته للمسيح : «خسرت كل الأشياء ، وأنا أحسبها نفاية ، لكى أربح المسيح » و«ما كان لى ربحاً ، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة ، بل إنى أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة يسوع المسيح ربى » (فى ٣: ٨-٨).

وهنا نجد البذل، بكل رضى ، بغير ندم على شىء ... بل بكل زهد فى ما يبذله ، كأنه نفاية وخسارة ...

إن صليب المسيح ، يعلمنا بذل الذات في حب ...

ولكن بذل الذات قد يحتاج إلى تداريب أخرى تسبقه . فقد يتدرب الإنسان الروحى على أن يبذل أولاً من خارج ذاته ، من ماله وعطاياه مثلاً ، قبل أن يبذل ذاته .

وحقاً إن الذي لا يستطيع أن يبذل ما هو خارج ذاته ، كيف يمكنه إذن أن يبذل ذاته ؟

إن كنت لا تسطيع أن تعطي مسالك للرب ، أو عشورك وبكورك, فكيف يمكنك أن تعطيه عمرك وحياتك ؟! كيف يمكنك أن تعطيه دمك ؟! كيف يمكنك أن تعطيه دمك ؟! كيف ... ؟! وإن كنت لا تستطيع أن تعطى الرب يوما في الأسبوع ، فكيف يمكنك أن تعطيه الحياة كلها ؟!

فى عصر الاستشهاد ، لكى تدرب الكنيسة أولادها على حب المموت ولقائه ، دربهم أولاً على الزهد فى الماديات ، وترك الاملاك والمقتنيات ، وترك الأهل والبيت ، فكان " الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه ، والذين يشترون كأنهم لا يملكون ، والذين لهم نساء كأن ليس لهم " (١كو ٧: ٢٩-٣١) لكى يشق الكل بأن " هيئة العالم تزول " وتضع الكينس فى آذان أولادها فى كل قداس قول الرسول " لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم .. فالعالم يمضى وشهوته معه " (ايو ٢: ١٥، ١٧) .

إن الذي بزهد في العالم وما فيه، يستطيع أن يبذل الحياة من أجل الله . الذي يقول "مملكتي لسيت من هذا العالم" مشتهياً أن بملك مع

المسيح فى الأبدية ، هذا يستطيع أن يبذل ذاته من أجل اخوته ومن أجل الرب .

أما الذى لا يستطيع أن يبذل القليل ، فكيف بمكنه أن يبذل الكثير؟! وكيف يستطيع أن يبذل الكل؟!

كيف يتمثل بالسيد المسيح الذى بذل الكل ... الذى بذل المجد، وبذل المجد، وعاش بلا لقب ولا مركز رسمى، وبلا مال وبلا مرتب ... ثم بذل دمه عن حياة العالم كله، لكى نحيا نحن بموته، ونحيا بمحبته لنا ...

كان السيد المسيح يعطى باستمرار قبل إعطاء ذاته على الصليب كانت محبتة تجول وسط الناس تعطيهم حناناً وحباً وشفقة . كانت تعطى البعض شفاء ، والبعض عزاء والبعض طعاماً . كانت تنادى للمسبيين بالعتق ، وللمأسورين بالإطلاق ، وتعمل كل حين لأجل راحة الكل . ولكن كل هذا لم يكن يكنى ...

كان يُنتظر من المحبة أن تعطى ذاتها، أن تصعد على الصليب، وتنضح بدمها على البشرية، من قمة الفداء العالية.

وسار السيد المسيح إلى الجلجثة ، ليقدم ذاته ذبيحة حب . كان يمثل المحبة متجسدة ، والمحبة باذلة .

وتعجب الشيطان من هذا الحب ، وثار عليه بكل قوته . وجمع كل قواته ليمنع محبة الرب من أن تصل إلى قتها على الصليب ، بكل حيلة ، و بكل عنف ...

#### وإذا بمياه كثيرة أحاطت بهذه المحبة التي تتقد ناراً ...

مياه كثيرة ... كالاستهزاء ، والإهانة ، والتهكم ، والتحدى بتلك العبارة الماكرة المستحفزه « لو كنت إبن الله ، إنزل من على الصليب » أو بنفس المعنى «خلص آخرين، أما نفسه فلم يستطع أن يخلصها » ...

#### ولكن محبة ربنا لنا ، كانت أقوى من محاولات الاستفزاز

وإنتصر الرب فى المعركة . صمد أمام كل هذا التحدى والتهكم ، لكيا يخلصنا من حكم الموت ، واضعاً أمامه هدفه الذى جاء من أجله ، أن يوت عنا لكى نحيا بموته .

وهكذا ظلت محبته تصعد إلى قمها ، إلى الصليب والألم والعذاب ، وتدوس في طريقها كل عقبة ، إلى أن وصلت إلى أعلى قمة لها وهي الفداء ، فتكللت بمجد عجيب لا يوصف ...

#### وصار الصليب رمزاً للحب ، وبالتالى للفداء والعطاء .

فعلى الصليب أعطى السيد المسيح للعالم كله وثيقة العتق، وقدم له فداء كاملاً، وتكفيراً عن خطاياه ...

وعلى الصليب أعطى اللص اليمين وعداً بأن يكون معه فى الفردوس، وعلى وأعطى لصالبيه - إن تابوا - غفرانا وتنازلاً عن حقه تجاه ظلمهم . وعلى الصليب أعطى يوحنا الحبيب أما روحية هى العذراء مريم . وأعطى السيدة العذراء إبناً هو يوحنا ...

وعلى الرغم من آلام الرب على الصليب، كانت أفكاره ليست ١٧ مركزه في آلامه وفي ذاته، إنما في خلاص الناس وتقديم ثمن العدل الإلهى للآب.

#### وصارت أبصارنا معلقة في هذا الصليب وعطائه:

الصليب الذي يعطى غفراناً وخلاصاً ، وحياة ، ورجاء أكيداً في الأبدية السعيدة ...

البصليب الذي يعطى صورة مثالية للعطاء وللبذل ، ولنكران الذات واخلائها ... بلا حدود ...

الصلب الذي أعطانا صورة لمن يعطى وهو في عمق آلام الجسد، ولكن في عمق محبة الروح ... و يعطى إلى آخر قطرة تسفك من جسده . في البوقت الذي لا يقدم فيه العالم أي عطاء في مقابل عطائه ... إلا دموع عزيزة كانت تسكما قلوب محبة . وكانت لها قيمتها عند الرب ...

فليعطنا الرب بركة صليبه ، وليعطنا أن نتدرب على الخب والبذل ، وأن نحب الإعطاء . وأن نحب الإعطاء أكثر من الأخذ . وليعطنا أن ننمو في هذا العطاء . ونظل ننمو حتى نعطى أرواحنا لأجله له القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين .





*:*:

ij,

فى هذا اليوم ، تحتفل الكنيسنة المقدسة بتقديم السيد المسيح ذبيحة عنا . وهنا نود أن نشرح ما هو المقصود بكلمة ذبيحة ، فى بعض تفاصيلها ...

منذ أن بشر الله أبانا آدم بالخلاص ، فى قوله إن « نسل المرأة يسحق رأس الحية » (تك ٢٠) ، علمه من ذلك الحين أن يقدم ذبائح ، و يسلم هذا لنسله:

وتعلم آدم بهذا أول درس في الفداء.

لقد أخطأ فتعرى ، ولم تصلح لستره أوراق التين . فصنع له الله قميصاً من جلد ، لعله جلد ذبيحة ، وستره به .

فعرف أن الخطية معها العرى، والذبيحة معها الستر.

وكان هذا هو الدرس الأول . وتوالت الذبائح من حيوانات طاهرة . نفس طاهرة لم تخطىء ، تموت عن نفس بشرية أخطأت .

وقرأنا عن محرقة هابيل الصديق (تك ٤) قدمها «من أبكار غنمه ومن سمانها». من أين عرف هابيل أن يقدم ذبيحة محرقة للرب؟ لعله عرف هذا بالتقليد، تسليماً من أبيه آدم، الذي تسلم هذا الأمر من الله. وعبرت فكرة الذبيحة ، أو عقيدة الذبيحة إلى جميع الأجيال. وقرأنا عن محرقات أبينا نوح (تك ٨) من الحيوانات الطاهرة. إنه نفس الدرس «نفس طاهرة تموت عن نفس مخطئة. وكان هذا هو الدرس الثاني.

وهكذا قرأنا عن محرقات قدمها أيوب الصديق عن أولاده قائلاً «ربما أخطأ بنتى وجدفوا فى قلوبهم على الله » (أى ١: ٥) « وهكذا كان أيوب يفعل كل الأيام » من أجل مغفرة خطايا أولاده ...

ومن سفك دم هذه الذبائح والمحرقات ، ظهر الدرس الثالث وهو: « أجرة الخطية موت » (رو٣: ٢٣) للخاطىء أونفس عوضاً عنه .

وجاء موسى النبى ليشرح بالتفصيل المحرقات والذبائح التى تقدم عن الحنطايا . وكانت كل منها ترمز إلى ذبيحة السيد المسيح من زاوية معينة . فلمناخذ إذن فكرة عنها ، لنعرف ما الذى قدمه المسيح عنا فى هذا اليوم ، يوم الفداء العظيم .

نحن نعلم أن الإنسان قد أخطأ . وكانت خطيئته ضد الله ذاته . يكنى أنها عصيان لله وتمرد عليه ، كما أنها إنفصال عن الله وعدم محبة له .

وخطيئة الإنسان كانت لها نتيجتان : أولاً إغضاب الله ، وثانياً هلاك الإنسان . وجاء السيد المسيح ليعالج الأمرين معاً .

١ ـ يصالح الله الآب ، و يتحمل غضبه ، و يدفع له ثمن الخطية .

٢ \_ يخلص الإنسان المحكوم عليه بالموت ، بأن يموت بدلاً منه .

أما ارضاء قلب الله ، فكانت ترمز إليه ذبيحة المحرقة .

لذلك وضعت في مقدمة الذبائع كلها ، في الأصحاح الأول من سفر الله يين . وقيل عنها ثلاث مرات في هذا الأصحاح إنها «محرقة وقود ،

رائحة سرور للرب» (لا ١: ١٣،٩١١).

ولأنها كانت خاصة بالله وحده ، ما كان يأكل منها أحد ، لا الكاهن ، ولا اللاوى ، ولا مقدم الذبيحة ، ولا أصحاب مقدمها . إنما كانت تأكلها نار المذبح وحدها (التي تشير إلى العدل الإلهى) تظل النار تتقد فيها ، حتى تتحول إلى رماد . ثم يأخذ الكاهن هذا الرماد إلى خارج الحلة إلى مكان طاهر (لا ٢ : ٨ - ١٧) إشارة إلى أن حق الله قد استوفى ، وأخذ ثمن الخطية : وسر من خضوع المحرقة حتى المنتهى .

هذا عن إرضاء قلب الله ، فماذا عن خلاص الإنسان ؟

كانت ذبيحة الخطية ، هي التي تحمل خطايا الإنسان وتموت بدلاً منه ، لكي يخلص . وكذلك ذبيحة الإثم .

إنها ذبيحتان ، إحداهما عن الخطية الإرادية ، والأخرى عن الخطية التي فعلها الإنسان سهواً ثم أعلم بها (لا؛، ٥).

كل من ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم ، كانت طاهرة و بلا عيب .

الذبيحة لم تكن خاطئة ، إنما كانت حاملة خطية .

كانت حاملة لخطية مقدمها ، الذى يضع يده عليها ، إشارة إلى أنها تنوب عنه ، وأن خطاياه تنتقل منه إلى رأس هذه الذبيحة ، فتموت عنه (لا ٤: ٤ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٣٣ ) .

وقد قال الكتاب عن هذه الذبيحة إنها قدس أقداس.

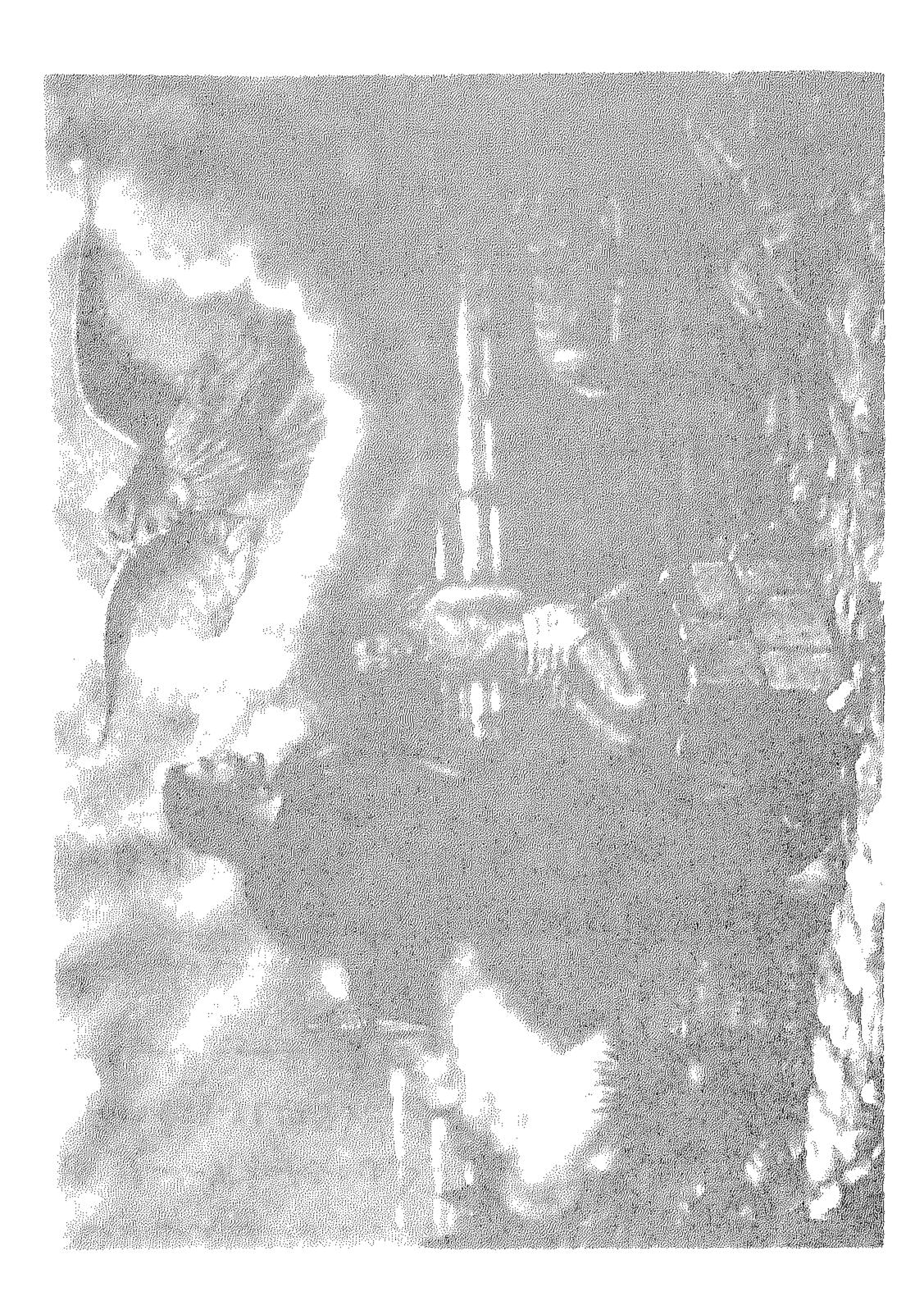

« فى المكان الذى تذبح فيه المحرقة ، تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب . إنها قدس أقداس ... فى مكان مقدس تؤكل فى دار خيمة الإجتماع . كل من مس لحمها يتقدس ... إنها قدس أقداس » (لا ٣: ٢٤-٢٩) . ونفس الكلام قيل عن ذبيحة الإثم (لا ٧: ١، ٢) « إنها قدس أقداس » .

كل هذه كانت رموزاً فى العهد القديم . فما الذى حدث للسيد المسيح الذى كانت ترمز إليه هذه الذبائح والمحرقات ؟

فى يوم الجمعة الكبيرة ، كَانَ الله الآب قد أعد مذبح المحرقة على جبل الجلجئة ...

وتقدم السيد المسيح ، وهو يحمل حطب المحرقة .

تقدم وارتفع على هذا المذبح بنفسه .

لم يرغمه أحد ، لكنه هو الذي قال :

أنا أضع نفسي عن الخراف.

ليس أحد يأخذها مني .

بل أضعها أنا من ذاتى .

لى سلطان أن أضعها ، ولى سلطان أن آخذها أيضاً (يو٠١: ٥٠-١٨) .

تقدم السيد المسيح وصعد على مذبح المحرقة من ذاته. واتقدت فيه النار.

وأتت نيران كثيرة ، وأحاطت به.

نيران من أقطار قريبة و بعيدة .

ونيران من أجيال عديدة.

كلها كانت تخص خطايا الناس، في كل مكان، وعلى مدى الأزمان. إنها نار العدل الإلهى الواقع على كل هذه الخطايا.

وظلست السندار تستسقد ، ثبلاث ساعبات كامله . من الساعة السادسة حتى التاسعة .

كانت النارتلتهم هذه المحرقة الإلهية.

وصعد دخانها إلى فوق . وتنسم الآب رائحة الرضا .

ولم يرفع يده عن المحرقة ، كما حدث مع إسحق .

لذلك صرخت المحرقة ﴿ إِلَمْيَ إِلَمْيَ ، لمَاذَا تَرَكَّتَنَّي ؟ ﴾

إنه ـ تبارك إسمه ـ لم يترك محرقة إبنه الوحيد لحظة واحدة ولا طرفة عين . إنما ترك نار العدل الإلهى تتقد فيها حتى النهاية لإرضاء الآب ومصالحته ... عن كل خطية .

وعن كل إثم ، وكل سهو .

لكل أحد، في كل مكان، في كل الازمان.

وقبل أن تنحول المحرقة إلى رماد ، قالت للآب : قد أكمل « أيها الآب ... العمل الذي أعطيتني لأعمل ، قد أكملته » (يو١٧:

وإذ استودعت روح السيد المسيح في يدى الآب، أخذ الآب رماد المحرقة ـ حسب الناموس ـ ووضعه في مكان طاهر في الفردوس أولاً ... ثم عن يمين الآب ...

وفي نفس الوقت.

وعلى نفس الجبل ، جبل الجلجثة .

قدم السيد المسيح ذاته كذبيحة خطية.

ليحمل خطايا العالم كله ، كما قال المعمدان (يو١: ٢٩).

وكما قال القديس يوحنا الحبيب ( ايو٢: ٢ ) .

سواء الخطايا المعاصرة لوقت الصلب ، أو خطايا الماضى منذ آدم ، أو خطايا الماضى منذ آدم ، أو خطايا المستقبل حتى آخر الدهور... لكل من يؤمن به و يتوب ...

لهذا ، فإن كل الراقدين على رجاء فى الجحيم ، مدوا أيديهم ووضعوها على رأس هذه الذبيحة ، لتنوب عنهم ، وقد قبلوها ذبيحة عن خطاياهم . وكل الذين آمنوا بالسيد المسيح فى جميع الأَجَيَال ، يضعون أيديهم أيضاً على هذه الذبيحة ، لتنوب عنهم . وهم يقبلونها لفدائهم .

ودم ذبيحة الخطية هذه ، رش مستديراً ، حول الكرة الأرضية ... وعندئذ ، حدث أن الملاك الذي كان يحرس الطريق إلى شجرة الحياة ، بسيف من نار (تك٣: ٢٤) ... هذا الملاك رأى الدم ، نازفاً من ذبيحة الخطية ، ليمحوا كل خطية ، فقال «عندما أرى الدم ، اعبر عنكم » (خر١٢) ..

وأصبح طريق شجرة الحياة ، مفتوحاً أمام من يغلب . وذلك كما قال الرب فيما بعد لملاك كنيسة أفسس (رؤ٢:٧).

أما الكنيسة المقدسة ، فقد وقفت أمام هذه المحرقة الإلهية وذبيحة الخطية ، ترتل في كل يوم من أيام البصخة قائلة :

المسيح مخلصنا ، جاء وتألم عنا ، لكى بآلامه يخلصنا . نسألك أيها الصالح أن تصنع معنا رحمة كعظيم رحمتك ...

وإذ كان الناس يستهزئون بهذا المصلوب ، و يظنون فيه الضعف ، ظلت الكنيسة طوال أسبوع الآلام تغنى فى أذنى المسيح تسبحتها المعروفة « لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إلهنا وملكنا » .

وعندما كان الناس يسخرون به وهو مصلوب ، و يقولون له «إن كنت إبن الله ، إنزل من على الصليب وخلّص نفسك » ... كانت الكنيسة تنشد له لحن (أومونوجينيس): «أيها الإبن الوحيد ، الكلمة الأزلى ، الذي لا يوت » .

ولما « أحسى بين أثمه » وهو على الصليب ، ظلت الكنيسة خلال الساعة الساعة التاسعة ، تغنى له باللحن الكبير (آجيوس) أى قدوس ... قدوس ... قدوس ... قدوس ...

إن حامل خطايا العالم كله. ترتل له الكنيسة لحن الثلاثة تقديسات.

إن الكنيسة تعرف قداسته التي بلا حدود ... وتعرف أنه قد مات عنا ، من فرط حبه لنا .

كان لابد من ذبيحة بلا عيب ، لكى تحمل غيوب الناس جميعاً ... كان لابد من إنسان بلا خطية ... إذا مات ، يكون موته عن خطايا غيره ، فيفديهم ... على أن يكون هذا الذي يموت غير محدود ، ليقدم كفارة

غير محدودة ، تكفى لجميع الحنطايا ، لجميع الناس ، في جميع الأجيال .

ولم يوجد إنسان بلا خطية ، ولم يوجد غير محدود بين جميع المخلوقات . فتسجسد الرب لأجلنا ، وحمل خطايانا . ولما مات ، مات عن خطايانا نحن ، إذ ليست له خطية خاصة يموت عنها ...



# إنكار بطرس وضعف الطبيعة البشرية



ألقيت هذه العظة بكنية الطغراء مريم بجاردن ستى، في عشية الجمعة الكبيرة سنة ١٩٧٩.

فى قىراءات لىلة الجمعة من البصخة المقدسة ، تتضبح لنا حقيقة بارزة وهى:

إن الله الذى خلق طبيعتنا البشرية ، يعرف ضعفاتها ... بينا هذه الطبيعة البشرية التي لا تعرف ذاتها ... كثيراً ما تكون واثقة بقوتها ازيد مما يجب !!

الله الذى يعرف ضعف الطبيعة البشرية ، يعرف أن تلميذه المتحمس الغيور، بطرس ، يمكن أن ينكره ثلاث مرات ، في دقائق قليلة ، وأمام جارية و بعض الخدم ، وليس أمام رؤساء لهم خطورتهم ...

هكذا كانت الطبيعة البشرية أمام الرب. ولذلك قال لبطرس ينذره « هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة . ولكنى طلبت من أجلك لكيلا يفنى إيمانك » ( لو٢٢: ٣١، ٣٢) .

أما بطرس الواثق بنفسه أزيد من واقعها الضعيف، فإنه ردعلى الرب في ثقة بذاته قائلاً «إنى مستعديارب أن أمضى معك حتى إلى السجن، وإلى الموت » (لو٢٢: ٣٣).

#### كنت أظن أن معلمنا بطرس ، يجيب بغير هذا ...!

ساعونی یا اخوتی ، أنا لست أتدخل فی تصرفات القدیسین . بل إننی لست مستحقاً للتراب الذی كان یدوسه القدیس بطرس بقدمیه . ولكنه عرد رأی أعرضه :

مادام الرب قد قال «هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة». وقال كنتجية لهذه الغربلة: «كلكم تشكون فتى في هذه الليلة، لأنه مكتوب إنى أضرب الرعى فتتبدد الرعية» (مر١٤٢) (مت٢٦: ٢٧).

مادم الرب قال « كلكم » « كلكم تشكون » ولم يستثن بطرس . كان الواجب إذن ، أن يتضع هذا القديس ويطلب المعونة . كان الأليق به ، أن يلقى بذاته عند قدمى ربنا يسوع المسيح و يقول له : يارب قوضعنى . أعطنى نعمة منك تسندنى فى هذا الضعف ، حتى لا أنكاء »

كان يمكن أن يقول في إتضاع.

أنا واثـق أن نعمتك لوتخلت عنى ، ربما أنكرك سبع مرات وليس ثلاثاً فقط ، على الرغم من محبق لك ...

أنا إنسان ضعيف ، إذا تصرفت بقوتى الخاصة ، سأشابه الهابطين فى الجب . ولن أنسسى قولك من قبل « بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً » (يوه ١: ٥).

ولكنني بك استطيع كل شيء ... « استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني » (في ١٤: ١٣).

ولكن بطرس لم يضعل هكذا !! ... كان واثقاً بنفسه . كان واثقاً بمحبته للرب وبقدرته على الثبات ... بل كان واثقاً إنه أكثر من جميع التلاميذ ثباتاً! فقال للرب مجادلاً « وإن شك فيك الجميع ، فأنا لا أشك أبداً » (مر١٤: ٢٩) (مت ٢٦: ٣٣).

والعجيب إنه لما واجهه الرب بالحقيقة المرّة وقال له بالذات ، وليس ككلام عام «الحق أقول لك إنك اليوم فى هذه الليلة ، قبل أن يصيح الديك مرتين ، تنكرنى ثلاث مرات » ... قال بطرس بأكثر تشديد «ولو أضطررت أن أموت معك ، لا انكرك » . «وهكذا قال الجميع » (مر١٤: ٣٠،٣٠) (مت٢: ٣٥، ٣٥) .

إن النفس الجاهلة بحقيقة ذاتها، ما أسهل أن تقول للرب مع بطرس «إنى أضع نفسى عنك » (يو٢: ١٣٧).

تقول ذلك في ثقة . و يثبت الواقع عكس ما تقول !

هذه النفس الواثقة بذاتها ، ليتها تدرك قول القديس بولس الرسول « لست أفعل ما أريده ، بل ما ابغضه أياه أفعل ! ... فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا ، بل الخطية الساكنة في » (رو٧: ٥٧،١٥).

هناك نصائح تقدم لمثل هذه الحالة منها:

أن يعرف الإنسان ضعف الطبيعة البشرية ، وقوة الشياطين وحيلهم .

لابد أن نضع أمامنا فى جهادنا الروحى إن عدونا الشيطان مثل أسد زائر، يجول ملتمساً من يبتلعه هو ( ابط ٥ : ١٨ ).

وقد قيل إنه عندما يُبحل الشيطان من قيده « لولم يقصر الله تلك الأيام، لم يخلص أحد » (مت ٢٤: ٢٢).

مادام الشياطين لهم هذه القوة والحيلة والخداع، حتى أن الشيطان يمكن أن يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور ( ٢ كو١١: ١٤).

#### إذن النصيحة الأولى ، هي أن نتضع ، وننسحق في داخلنا .

نتواضع تحت يد الله القوية ، وأمام ذاتنا في الداخل. ولا تظن أن لنا قوة فوق مستوى الحروب الشيطانية . فالخطية . طرحت كشيرين جرحى ، وكل قتلاها أقوياء (أم٧: ٢٦) . وبكل إتضاع ندرك أنه يمكن أن نخطىء .

#### وإلى جوار الإتضاع تلزمنا أيضاً الصلاة الدائمة.

وهكذا يلهج القلب باستمرار «يارب أعطني نعمة . يارب أعطني قوة . حافظ عليّ . أنا أضعف من الخطية . اسندني فأخلص » .

#### ومع الإتضاع والصلاة ، ينبغى أن يكون لنا الاحتراس الدائم.

أحياناً لا نحترس من بعض خطايا ، نظن أنها من خطايا المبتدئين ! أما أمثالنا الذين تدربوا على الروحيات ، وعاشوا زماناً في الكنيسة ، ومارسوا وسائط النعمة ... فليس من المعقول أن يقعوا في أمثال هذه الخطايا ...! و بالتالى لا نحترس .

ونتيجة لعدم الاحتراس ، نسقط في (خطايا المبتدئين)!

ربما ظن بطرس أنه من الاستحالة أن ينكر المسيح . سم

جائز فى إتضاع يظن أنه يمكن أن يسقط فى خطايا أخرى غير هذه . أما عن إنكار المسيح ، فهذا مستحيل ، مستحيل ... إنه لم ولن يصل إلى مثل هذا المستوى ...

#### هل يعقل أحد أن القديس بطرس يمكن أن ينكر!

بطرس الذى قال له الرب «طوباك يا سمعان بن يونا . إن لحماً ودماً لم يعلن لك ، لكن أبى الذى فى السموات » (مت١٦:١٧). بطرس الذى أعطاه الرب مفاتيح الملكوت وسلطان الحل والربط ، كواحد من الإثنى عشر (مت١٨:١٨) ... بطرس المعتبر أحد أعمدة الكنيسة بشهادة القديس بولس الرسول (غل ٢: ٩).

بطرس الذي هو من كبار المتحمسين للرب السائر ين وراءه ، بطرس المسلوء غيرة ، الذي منذ لحظات أستل سيفه وضرب اذن عبد رئيس الكهنة . بطرس هذا ينكر المسيح ؟! ألا يبدو هذا مستحيلاً ؟ وأمراً لا يخطر على بال!

فإن كان بطرس هذا قد أنكر، ألا نتضع نحن ؟! ألا نقول: لسنا أقوى من الذين سقطوا. ونحترس.

وإن كان الله يسندنا في بعض الأوقات فلا نسقط، فليس هذا راجعاً إلى قوتنا الشخصية، ومقاومتنا وصمودنا...

فلنقل إذن مع المرتل في المزمور «لولا أن الرب كان معنا ... لا بتلعونا ونحن أحياء ... مبارك الرب الذي لم يجعلنا فريسة لأسنانهم ... » (مز١٢٤).

إذن فلنداوم على الإتضاع ، والصلاة ، والاحتراس .

ولا نحاول أن نقسم الخطايا ، إلى خطايا كبيرة تحتاج إلى صلاة واحتراس ، وخطايا أخرى نحن فوق مستوى السقوط فيها ، وهذه لا تحتاج إلى احتراس ولا إلى صلاة!

إن ربنا يسوع المسيح ، الذي يعرف ضعف طبيعتنا ، يعرف أن عبارة « لموأدى الأمر أن أموت معك » هي مجرد حماسة ظاهرية ، أو مجرد نية طلبة .

ولكن الإرادة في الواقع ، ليست على مستوى الحماس والنية .

النية طيبة ، والحماس متقد . ولكن العزيمة لا تسندهما . والقلب ربما يهتز، إن كان الاختبار شديداً يكشف ضعفه .

لاحظوا أن الرب قال لبطرس «طلبت من أجلك، اكى لا يفنى إيمانك» (لو٢: ٣٢).

إلى هذه الدرجة يارب ، تقول لكيلا «يفنى » إيمانك ؟
قل مثلاً: لكيلا يضعف إيمانك ، أو لكيلا يهتز إيمانك ... أما عبارة
(يفنى) فإنها صعبة وشديدة ، و بخاصة إذا قيلت لرسول عظيم كبطرس ...
نعم ، إنها كلمة صعبة ، ولكنها الواقع .

إنكارك يا بطرس كان أفضل النتائج ، وكان نتيجة للصلاة! لولا الصلاة من أجلك ، ربما كان يفني إيمانك ... ياللهول! إن الحماس ليس هو كل شيء ، ولا الإندفاع ...

بطرس ربما كان أكثر الرسل حماساً. ولكن ...

### فلنأخذ نحن درساً ، ونتضع ، وغترس ، ونصلي :

أنا يارب تحت رجليك. لست أدّعى لنفسى قوة. أنا أضعف النضعف. أنا أضعف من أن أقاتل أصغرهم، ولست كفؤاً لمقاتلة أحد. السندنى فأخلص. وإن انتصرت في يوم على خطية، سأقول بكل تأكيد « يمين الرب صنعت قوة. يمين الرب رفعتنى » (مز١١٧) « لولا أن الرب كان معنا، لا بتلعونا ونحن أحياء ».

النفس المتواضعة التي من هذا النوع ، هي التي يمكنها أن تجتاز التجربة بسلام . أما الواثقة بذاتها ، فلتسمع قول الكتاب :

قُبل الكسر الكبرياء. وقبل السقوط تشامخ الروح (أم ١٦: ١٨).

إن قوة الرب هي التي تحفظ، وليس قوتنا. وهي تحفظ المتواضعين. لذلك حسناً قال الرب لله الآب «حين كنت معهم في العالم، كنت إحفظهم في إسمك. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد» (يو١٧: ١٧).

نعم ، أنت الذى حفظتهم ، وليست قوتهم أو تقواهم أو حرصهم . وليست حكمتهم ، أو إرادتهم وعزيمتهم ، أو مجرد محبتهم لك . فبطرس كان يحبك . ولكن هو حفظك لهم .

احفظنا يارب إذن كها حفظتهم.

أعطنا قوة كما أعطيتهم . وقدنا كما قدتهم فى موكب نصرتك (٢كو٢: ١٤) . إنك لما أمسكت بيد بطرس ، أمكنه أن يمشى على الماء معك . ولكنه بقوته الذاتية وحدها ، لا يستطيع أن يمشى . لقد جرب ذلك فسقط فى الماء ...

إن سرت يا أخى فوق الماء ولم تسقط ، فاعرف أن ذلك سببه أن الرب ممسك بيدك . لذلك احتفظ بهذه اليد معك ، واحترس أن تعتمد على ذاتك لئلا تسقط ...

إننا نريد هؤلاء المتواضعين ، الذين بدلاً من أن يعلنوا قوتهم وقدرتهم كبطرس ، يحولون ذلك إلى صلاة .

اعتماد بطرس على قوته، كان له جانب شخصي وآخر مقارن.

فمن جهة اعتماده على شخصه ، أو اعتداده بشخصيته ، قال « إنى أضع نفسى عنك » . ومن جهة المقارنة قال « وإن شك فيك الجميع ، فأنا لا أشك أبداً » ( مر١٤ : ٢٩ ) .

كأنه أكبر من الكل ، وأكثر منهم محبة ، وأقوى منهم فى مقاومته . والتواضع يعلمنا ألا نفضل أنفسنا على غيرنا .

#### لذلك سمح الوحى الإلهى ، أن يسجل إنكار بطرس وحده .

لقد قال الرب « كلكم تشكون » وقال « تتبدد الرعية » وقال عن الشيطان « يغر بلكم » ... إذن هي لم تكن تجر بة فردية لبطرس ، أو سقطة فردية . ولكن سقطة بطرس وحده هي التي سجلها

الوحى، لأنه افتخرعلى باقى التلاميذ، وظن أنه أكثر حباً للرب منهم. ولعلم من أجل هذا عاتبه الرب بعد القيامة بقوله « يا سمعان بن يونا ، أتحبنى أكثر من هؤلاء ؟ (يو٢١: ١٥). ولاحظوا هنا أنه ناداه بإسمه القديم، سمعان بن يونا، وليس باسم بطرس الذى ناله فى التطويب (مت٢١:١٨) فليس الآن مجال تطويب. هنا عاد لشخصية الإنسان العتيق، عاد صياد سمك وليس صياد الناس (لو٢١:٣). لم يعد كالصخرة، لأنه إهتز أمام جارية. ولكن الرب أعاده إلى رتبته الرسولية بقوله له « إرع غنمى ... إرع خرافى » ، ولم يحاسبه بالإنذار الإلهى الذى يقوله «من ينكرنى قدام الناس، أنكره أنا أيضاً قدام أبى الذى في يقوله «من ينكرنى قدام الناس، أنكره أنا أيضاً قدام أبى الذى في السموات» (مت٢:١٠).

لقد سمح الرب بإنكار بطرس ، و بتسجيل الوحى لذلك ، لكى لا يفتخر بطرس على باقى التلاميذ فيا بعد ، كما سبق أن قال : إن شك الجميع ، فأنا لا أشك .

نلاحظ هنا أن الرب لما عاتب بطرس بقوله « أتحبنى أكثر من هؤلاء » أجاب « أنت تعلم يارب إنى احبك » . ولم يقل بعدها « أكثر من هؤلاء » . كان قد أخذ درساً ...

و بسبب هذا الدرس ، حينا حان موعد استشهاد القديس بطرس ، طلب أن يصلب منكس الرأس . وهكذا حدث .

### لأن قلبه كان منكساً بالداخل، قبل أن تتنكس رأسه.

وكأنه يقول للرب: أنا يارب خجلان منك ومن أخوتى ، خجلان من ثقتى السابقة بنفسى ، واعتدادى بقوتى ، وظنى أننى أفضل من أخوتى ، مما جعلنى أقول: لو شك الجميع ، أنا لا أشك ... أنا الآن انكس رأسى أمامك وأمام الجميع وأقول أنا لا أستحق .

وهكذا عندما شفى الله الرجل الأعرج عند باب الجميل، على يدى بطرس. والتف حوله الناس معجبين، قال لهم ـ ومعه يوحنا الحبيب « ... ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا، كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يشى ... » ثم حول أنظارهم إلى الرب يسوع وقال « و بالإيمان بإسمه ، شدد إسمه هذا ... وأعطاه هذه الصحة » (أع٣: ١٦-١٢).

# نعم ، لا بقوتنا ولا بتقوانا ... لقد جربتها قبلاً ...!

وظهر لى إلى فى الموازين إلى فوق ، يوم انكرت الرب ليس لمجرد استخدام كلمات إتضاع ، قال بطرس ذلك يوم شنى الأعرج ، إنما قال هذا عن إقتناع داخلى ... لقد جربت قوتنا وتقوانا ، فلم انتفع شيئاً ... ليس سوى الرب «قوتى وتسبحتى هو الرب ، وقد صار لى خلاصاً » (مز١١٧).

لقد جرب معلمنا بطرس قوته وتقواه مرة أخرى ، حينا كان ربنا

يسوع المسيح يصارع من أجلنا في بستان جثسيماني .

وكان مع بطرس عمودان آخران من أعمدة الكنيسة هما يعقوب و يوحنا . ولم يستطع هؤلاء الأعمدة الثلاثة أن يسهروا مع الرب ساعة واحدة مع أنه طلب منهم ذلك ثلاث مرات .

# « ووجدهم أيضاً نياماً ، إذ كانت أعينهم ثقيلة » (مر ١٤: • ٤).

« فلم يعلموا بماذا يجيبونه » ... وكان هذا الأمر عجباً ...

أعمدة الكنيسة الكبار، ما استطاعوا أن يسهروا مع الرب ساعة واحدة، في أحرج الأوقات، حينا كان يجاهد لأجلنا، وقطرات عرقه تتساقط كقطرات دم ... وعاتب الرب بطرس قائلاً: « يا سمعان، أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟!» (مر١٤: ٣٧).

أين إذن « قوتنا وتقوانا » ؟ وأين الحديث عن « الصخرة » ؟!

وإن كان هؤلاء الأعمدة عيونهم ثقيلة ، ألا نتضع نحن ؟ ألا نصرخ إلى الرب ونقول: أنت تعرف ضعف طبيعتنا ... إنه يعرف بلا شك ، كها قال داود فى المزمور «لأنه يعرف جبلتنا . يذكر أننا تراب نحن » (مز٣٠١: ١٤).

ولأنه يعرف ضعفنا ، لا يوبخ كثيراً ، ولا يعاتب كثيراً .

يوبخ من ؟ ويعاتب من ؟ أيوبخ التراب والرماد ... المزدرى وعير ألموجود. لذلك فإن داود النبى يقول له «لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لا يتزكى قدامك أى حى» (مز١٤٣: ٢). ويقول له أيضاً «إن

كنت للآثام راصداً يارب، يارب من يثبت؟ لأن من عندك المنفرة » (مز١٣٠:٣).

نعم لا يثبت أحد ، لأننا كلنا « في الموازين إلى فوق » «كلنا كغنم ضللنا . ملنا كل واحد إلى طريقه » (أشهه: ٦).

مسكين هذا الإنسان الذي يحاول أن يبرر ذاته ، و يقول « أنا ... أنا ... أنت من يا حبيبي ؟ كلنا خطاه ، فلا داع لكلمة أنا هذه . وإن حاكمنا الله ، سوف «يستدكل فم » ...

صدقونى ، لو أسلمنا الله إلى ضعفنا ، ما خلص منا أحد . إن نعمة الله لا تزال تسندنا « لئلا يفني إيماننا » .

وهكذا كان السيد المسيح: يقوى تلاميذه ، و يشجعهم ، ويحفظهم ، ويحفظهم ، ويحفظهم ، ويحفظهم ، ويعطيهم نعمة ، و يبعدهم عن كل عثرة . لذلك فإنه فى إرساليته الأولى لهم ، قال لهم من أجل معرفته بضعفهم:

فى طريق أمم لا تمضوا ، ومدينة للسامريين لا تدخلوا .

لماذا ؟ لأنهم سيرفضونكم ، وربما لا تحتملون الرفض . لستم الآن في مستوى هذه الخدمة الصعبة . إذهبوا الآن إلى خراف بيت إسرائيل الضائة ، ربما تكون خدمتهم أسهل ...

وقد جربهم الرب في هذا الأمر، فلم يصمدوا ...

ذهب إلى إحدى قرى السامرة ، فأغلقت أبوابها في وجهه ولم تقبله فصاح التلميذان اللذان معه: أتشاء يارب أن تنزل نار من الساء فتفنيهم. (لوه: ٥٤). هل إلى هذه الدرجة ثرتم الكرامتكم الشخصية ، ولم تحتملوا . أن يخلص يخلف باب في وجوهكم ! ألم تعلموا أن رسالة إبن الإنسان هي أن يخلص العالم ، وليس أن يهاك العالم .

والسجيب أن أحد ها أين التلميذين كان يوحنا الحبيب ، المملوء حباً ، أو الذي صار مملوءاً حباً في بعد بمعاشرته للمسيح . أما وقتذاك فكان مع أخيه يلقبان بوانرجس أي إبني الرعد ...

كان الرب يعرف ضعف طبيعتهم. وكان يعرف ضعف غيرتهم أيضاً. إنه يذكر أننا تراب نحن (مز١٠٣).

وكان الرب خلال هذا الأسبوع يتعامل مع التراب، التراب الذي دخلت المياه إلى نفسه، فصار طيناً .

كان يصبر على أعدائه ، وعلى أصدقائه على السواء .

كان يحتمل ظلم الأشرار. وكان يحتمل ضعف الأبرار. كان يحتمل ضعف الأبرار. كان يحتمل تآمر أعدائه، ويحتمل خوف ونكران أصدقائه.

كمان يحتسمل الكل ... فقد جاء لا ليعاقبهم على أخطائهم ، إنما لكى عنلصهم منها . ولهذا دعى إسمه يسوع (مت١: ٢١).

وجد تلاميذه في ذلك الحين ضعفاء وخائفين. فلم يعاتبهم على ضعفهم وخوفهم ، إنما قال لهم: ستلبسون قوة من الأعالى. «ستنالون قوة من الأعالى. «ستنالون قوة من الأعالى شهوداً» ( أع ١: ٨) ... حينئذ وليس الآن. أما الآن، فماذا أقول ؟ ... ناموا الآن واستريحوا (مر ١٤٤: ٤١).

أنتم الآن تعيشون بالخوف ... لست ألومكم على مَعَلَى مَعَلَى مَعَلَى مَعَلَى مَعَلَى مَعَلَى مَعَلَى مَعَلَى مَع ولكنكم ستنالون قوة من الروح القدس . وتتغيرون تماماً ...

وقت ذاك سوف لا تخافون من رؤساء اليهود، إنما ستقولون لهم: ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس (أعه: ٢٩).

عندما يحل الروح القدس عليكم ، سوف لا غذر ف أنفسكم فى العلية ، وسوف لا تنكروننى ، إنما ستشهدون لى فى أورشلي وكل اليهودية والسامرة وأقصى الأرض . سوف لا تكونون أنتم المتكلمين بل روح أبيكم . وستقفون أمام ملوك و ولاة لأجل إسمى .

فتراب ضعفكم الحالية ، سأحتملها ، بل سأنساها لكم . إلى أن تتقووا ، فينساها العالم لكم . ويذكر قوتكم ...

بالقوة التى تنالوها من الروح القدس ، سوف تستطيعون آن تكرزوا وتُتلمذوا جميع الأمم . وسأكافئكم على أعمال هذه القوة التى ليست هى منكم ، لكنكم كنتم آنية حسنة تحملها .

أنظروا وافهموا جيداً ما سوف أعاملكم به ...

سأنسى الضعف الصادر منكم الآن. وسأكافئكم على عمل القوة التي ستنالونها متى حل الروح عليكم.

أخطاء ضعفكم الحالى سأنساها ، لا أعود أذكرها . أما البرالذي ستعملونه بالروح ، فسيبقى لكم إلى الأباء .

سأسجله لكم في سفر الحياة . ولن أنسى أبداً تعب محبتكم ، ولا حتى كأس الماء البارد الذي تسقونه لفقير بإسمى .

هكذا قضى السيد المسيح هذا الأسبوع ، يجاهد وحده ... يجوز المعصرة وحده ...

يحتمل ظلم الأشرار، وضعف الأبرار.

يشبت أصدقاءه وأولاده وتلاميذه ، ويحتمل نكرانهم وخوفهم وهروبهم ... يحتمل كل هذا ، ولا يتخلى عنهم .

هنا ونسألك يارب، بعد كل ما ظهر من ضعفاتهم:

هل على الرغم من ضعفهم ، سوف تستخدمهم فى ملكوتك ؟ لقد جربتهم ، ورأيت فيهم المنكر ، والشكاك ، والحائف ، والهارب ، والضعيف ... فهل يصلحون بعد ذلك لحدمتك ؟

نعم . هم أولادى . من جهه أخطائهم ، قد غفرت لهم . ومن جها ضعفهم ، سأقويهم ... وماذا أيضاً ؟

سُوف أطهرهم وأقدسهم وأبررهم وأعينهم ، وأكتب أسماءهم في سفر الحياة ، وأسماء الذين يخلصون عن طريق كرازتهم .

حقاً يارب ، إنك طيب . ليس لك شبيه بين الآلهة .



# ۱ \_ جو بشری مظلم

فى هذا اليوم الحالا ، يوم الجمعة الكبيرة ، نقف وقفة تأمل هادئة ، لنرى أمامنا صورة عجيبة تجمع بين أمر ين هما :

> عبة الله وخلاصه العظيم ... في ناحية وجمعود البشر وخيانتهم للرب ... في ناحية أخرى

كان الله في هذا اليوم ، في عمق حبه وحنانه ، وفي عمق جوده وإحسانه ، يقدم للبشر فداء إلهيا عجيباً ، مغفرة كاملة لكل ما صدرعن البشرية من خطية وإثم ونجاسة ، وصفحاً كاملاً عن كل تعدياتهم وعند من خطية وأثم ونجاسة ، وصفحاً كاملاً عن كل تعدياتهم وعند المنابه ، ووعداً بالفردوس للصن اليمين .

يقابل هذا الحب قسوة من البشر بلغت أقصى حدودها ، وخيانة بشعة ما كان أحد ينتظرها ...

ومع أنه كان هناك فرح فى الساء ، بالخلاص العظيم الذى منحه الرب للبشر ، كانت هناك فرح فى الساء ، طلمة على الأرض كلها ! كان كل شيء يبدو قاتماً حقاً ...

الوثنية كانت سائدة في العالم كله. فماذا عن اليهود الذين أؤتمنوا على أقوال الله ، وعلى وعوده وعهوده. (روس: ٢)؟ وماذا عن المدينة المقدسة التي تحدد الررب،؟ وماذا عن هيكلها المقدس الذي تُقدم فيه الذبائح

والقرابين ، وتتلى فيه الصلوات والمزاهير والتسابيح ؟ وماذا عن هذا الشهب الذى يفتخر اعضاؤه بأنهم أولاد إبراهيم « ولهم التبنى والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد » (روه: ١،٥)؟

للأسف ، كانت أورشليم طوال هذا الأسبوع مركزاً للتآمر والدسائس. وكان كهنتها ورؤساء الكهنة فيها يخططون لأبشع جريمة في التاريخ.

كانوا يخططون لقتل الفادى العظيم الذى جاء لأجل خلاصهم ! وكانوا يبحثون عن تهم يلصقونها بذلك القدوس الكامل ، الذى بلا خطية وحده ، الذى قدم مثالية سامية لم يعرفها العالم من قبل ...

كانوا يصيحون ضد القلب الكبير الحانى ، الذى أحب الكل ، وأحسن إلى الكل ... باذلين كل قواهم للتخلص من المعلم الصالح الذى جمع الكل حوله .

حتى التآمر، وشهادة الزور، والحسد، والقسوة، كل ذلك كان قد زحف إلى الكهنوت اليهودي في ذلك الأسبوع ...

وإذا بمجمع السنهدريم العظيم ، الذى يضم رؤساء الكهنة والشيوخ والقادة وأقدس شخصيات في اليهودية ... إذا بهذا المجمع يجتمع ليلاً ضد الناموس ، و يبحث أعضاؤه عن شهود زور ليشهدوا ضد السيع (مت ٢٦: ٦٠) ... فلم تتفق شهاداتهم وأقوالهم .

وأورشليم المدينة المقدسة ، مدينة الملك العظيم ، لم تعد في تلك الفترة البشعة موضع مسرته ...

بل أنه بكى عليها وهويقول «يا أورشليم يا أورشليم ، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخمها تحت جناحها ، فلم تريدوا . هوذا بيتكم يترك لكم خراباً » . (مت ٢٣: ٣٨-٣٨)

زيم ، لقد كان الهيكل المقدس في ذلك الجين ، مركزاً للتآمر والدسائس ، وفقد قدسيته . وقد أراد الرب أن يطهره في أحد الشعانين . ولكن قادة اليهود لم يريدوا .

ومن يوم الأحد بدأ التآمر، وبدأت البشرية تُظهر بشاعها. كان ذلك منذ أن صرخ الحسد الأسود في قلوبهم قائلاً: «أنظروا، إنكم لا تنفعون شيئاً. هوذا العالم كله ذهب وراءه» (يو١٢: ١٩).

وأمكن اغراء واحد من الإثنى عشر ، تلميذ من تلاميذ الرب للأسف الشديد! وكان أحد البارزين ، إذ كان الصندوق في يده ، أو كان في قلبه . إنه واحد من الذين أختارهم الرب ليكونوا خاصته! ولكن خان سيده ومعلمه ، و باعه بثلاثين من الفضة ، بثمن عبد . ولم يستح بعد ذلك من أن يجلس معه على المائدة ، و يغمس لقمته في نفس صحفته ، ليتحقق فيه قول الكتاب « الذي أكل خبزى رفع على عقبه » (مز ١٤١١) .

# وقوف أعداء الرب ضده ، ربما كان أمراً منتظراً لا يدهش أحداً. أما خيانة واحد من خاصته له ، فكان أمراً بشعاً.

وتزداد البشاعة أن هذا التلميذ يسلمه بقبلة!

لذلك تذكاراً لقبلة يهوذا ، واحتجاجاً عليها ، تمنع الكنيسة التقبيل من عشية الأربعاء (يوم التآمر) إلى نهاية أسبوع الآلام . وكذلك فإنه تذكاراً لهذا التآمر ، تصوم الكنيسة يوم الأربعاء من كل أسبوع ...

ما أبشع الصورة التي قدمتها لنا البشرية في هذا الأسبوع. ما أبشع معاملتها لمن أحبها وأتى لخلاصها!

ومن أمثلة هذا أن اليهود الذين كانوا يركزون كل آمالهم في التخلص من حكم الرومان، والذين نادوا بالمسيح ملكاً يوم الأحد، لكى يخلصهم من حكم قيصر، عادوا في هذا الأسبوع يتملقون قيصر، و يتهمون المسيح بأنه ضد قيصر (لو٢٣: ٢)، و يلجأون إلى بيلاطس الحاكم الروماني لكى يخلصهم من المسيح الرب و يقتله!

فلما قال لهم بيلاطس في تعجب «أأقتل ملككم؟!» ردوا عليه في هوان وصغر نفس، قائلين «ليس لنا ملك إلا قيصر» (يو١٩: ١٥). كم كانت حينئذ مذلتهم، وكم كان كذبهم، في سبيل التخلص من المسيح مخلصهم، الذي نادوا به ملكاً منذ أيام !!

بل ما أعجب رفضهم أن يكتب على صليبه عبارة «ملك اليهود» (يوود يا ٢١) مدافعين الآن عن قيصر الذي أذلهم، وملتمسين رصا ذاك الذي خلط دمهم بذبائحهم. (لو١٤: ١).

#### إن يهوذا لم يكن هو الخائن الوحيد في قصة الصلب.

ألم يكونوا خائنين أيضاً أولئك الذين صرخوا قائلين «اصلبه. اصلبه» «دمه علينا وعلى أولادنا» (مت ٢٧: ٢٥)، هؤلاء الذين شفى المسيح مرضاهم، وأخرج من بعضهم شياطين، وأطعم جياعهم، وصنع معجزات لم يصنعها أحد من قبل ... وأخيراً نسوا له كل إحساناته، وفضلوا عليه لصاً قاتلاً هو باراباس ...! (مت ٢٧: ٢٠).

ولم يكتفوا بالاتهامات والشكاية إلى الحكام ، إنما اشبعوه اهانات وسخر ية وتهكماً ، ولطماً وضرباً و بصاقاً ... وكانوا يلطمونه قائلين «تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك؟ (مت٢٦: ٨٨).

كل هذا ، ضد المسيح الوديع الطيب ، الذى قال عنه الكتاب « لا يخاصم ولا يصيح ، ولا يسمع أحد في الشوارع صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف ، وفتيلة مدخنة لا يطفىء » (مت١٢: ٢٠ ، أش ٤٢: ٣).

حقاً كم كان ابشع البشرية يوم الجمعة الكبيرة .

#### هذا عن العامة وعن الأعداء. فاذا عن تلاميذه ؟

یکنی أنه تحقق فیهم قوله «تأتی ساعة ـ وقد أتت الآن ـ تتفرقون فیها کل واحد إلی خاصته ، وتترکوننی وحدی » (یو۲: ۳۲).

من كان يظن أن الأحد عشر القديسين يتركونه أيضاً وحده! ولكن هذا هو الذى حدث فى بستان جثسيمانى ، فى أشد أوقاته صراعاً عنا . تسركه أعمدة تلاميذه ، أعنى الثلاثة الكبار ، بطرس و يعقوب و يوحنا ، هـؤلاء الذين قال لهم: «امكثوا ههنا واسهروا معى» (متى ٢٦: ٣٨) .

فناموا وتر دوه. ومع انه عاتبهم اكثر من مرة قائلاً: «أما قدرتم أن تسهروا معمى ساعة واحدة»، إلا أنه حتى في تلك الساعة الحرجة، «كانت أعينهم ثقيلة» (مت ٢٦: ٤٣).

وعندما قبض عليه ، نقرأ في الإنجيل عبارة مؤلمة هي :

«حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا » (مت ٢٦: ٥٥).

ومع أن هذا كان موقف البشرية ـ في أعلى قمها ـ من السيد المسيح ، 
إلا أنه لم يغضب بسبب أن تلاميذه تركوه وهربوا ، بل أنه هو أيضاً أراد 
لهم أن يمضوا حفظاً على سلامتهم ، لكى لا يصيبهم ضرر وقتذاك بسببه . 
فليفعل به الأعداء ما يشاءون ، أما تلاميذه فليظلوا سالمين . وهكذا وال 
للجند الذين أتوا للقبض عليه : أنا هو . فإن كنتم تطلبونني ، دعوا هؤلاء 
يذهبون . ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد 
(يو١٨ : ١٨٨) .

## وعندما وقف المسيح للمحاكمة ، لم يقف معه أحد.

لم يدافع عنه أحد ، وهو الذى دافع عن أشر الخطاة ... لم يوجد شجاع واحد يقول فيه كلمة حق . ولم يوجد شجاع واحد يحتج على شهادات الزور ... وقبل السيد المسيح هذا الظلم ، ولم يدافع عن نفسه . وفي فه نبوءة أشعياء النبي عنه «قد دست المعصرة وحدى ، ومن الشعوب لم يكن معى أحد» (أش ٦٣ : ٣) .

والمؤلم أن تلاميذه لم يتركوه فحسب، بل قال عنهم: كلكم تشكون في، في هذه الليلة. (مرة ٢: ٣٧). ما أقسى على القلب المحب، أن يشك فيه محبوه، ومحبوه كلهم، وأن يجرح في بيت أحبائه (زك ٦٠١٠).

بل ما أقسى أن ينكره أحباؤه! من يستطيع أن يحتمل مثل هذا . ولكن السيد المسيح أحتمل أن ينكره بطرس ثلاث مرات في ليلة واحدة ، أمام جارية ، ويسب ويلعن ويجدف ويقول لا أعرف الرجل » (مت٢٦: ٧٠-٧٤).

إلى هذا الحد المؤلم ، وصلت البشرية يوم الجمعة الكبيرة .

الأعداء تآمروا وأسلموه للموت. والأحباء خافوا وتركوه وهربوا.

ووقف المسيح وحده ، يحتمل خيانة الأردياء ، ويحتمل ضعف الأحباء ، و يشفق على هؤلاء وأولئك . و يقول لله الآب

« يا أبتاه أغفر لهم ، لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون » .

كمان السيد المسيح هو النور الوحيد وسط هذه الظلمة البشرية . وقد قال للمتآمرين عليه:

« هذه ساعتكم ، وسلطان الظلام » (لو٢: ٥٣ ). وكان الظلام يعمل بكل قوته . و بدأت النعمة تعمل .

#### ٢ ـ النعمة تعمل:

حقاً كانت الصورة قاتمة ، يسيطر عليها سلطان الظلام . ولكن على الرغم من كل هذا ظهرت نتائج واضحة لعمل النعمة فى الناس . وكما قال الرسول :

روه: الخطية ، أزدادت النعمة جداً » (روه: ٢٠).

وهكذا وجدنا أضواء تظهر فى هذا اليوم . بعضها كان مضيئاً حقاً ، والستمر كنور مضىء وسط الظلمة . والبعض أضاء قليلاً ثم خبا واستسلم لسلطان الظلام . والسعض أضاء ثم أخفاه الظلام ثم رحم لضبائه مرة أخرى ، واستمر نوراً وتوهج ...

أما هذا النوع الأخير، فيمثله القديس بطرس الرسول.

كان هذا القديس في منتهى الحماس ، عملت فيه النعمة بقوة في هذا اليوم . وقد تبع السيد المسيح حتى بعد القبض عليه . وظهر حماسه في أنه استل سيفه دفاعاً عن معلمه ، وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ...

حقاً أنها وسيلة خاطئة ، وقد و بخه الرب عليها قائلاً له : رد سيفك إلى غمده . لأن من أخذ بالسيف ، بالسيف يؤخذ (مت ٢٦: ٥٢) ولكن على الرغم من كل هذا ، كانت الغيرة المقدسة موجودة ، والشجاعة أيضاً كانت موجودة ، وكذلك الاخلاص والوفاء .

ولكن هذا كله لم يستمر. وسرعان ما ضعف بطرس، وجرفه الحنوف، وأنكر ثلاث مرات أنه يعرف المسيح. وسب ولعن وجدف! ولو أن النعمة عادت وعملت فيه، فندم و بكى بكاء مراً. و بالتوبة أضاء، ثم توهج فيا بعد، بعد حلول الروح القدس.

ومن الذين عملت فيهم النعمة ، ثم جرفهم التيار: بيلاطس .
لا شك أن النعمة كانت تعمل أيضاً في بيلاطس البنطى . ولا شك أنه استجاب لها في بادىء الأمر . كان هناك صوت قوى في دخله يحذره ، كي لا يقع في خطأ ...

ولعل النعمة عملت أيضاً في إمرأة بيلاطس عن طريق أحد الأحلام. وهكذا أرسلت إلى زوجها تقول له «إياك وذلك البار، لأنى تألمت اليوم كثيراً في حلم من أجله» (مت ٢٧: ١٩).

ومن دلائل عمل النعمة فى بيلاطس أنه قال عن السيد المسيح ثلاث مرات «لا أجد علة فى هذا الإنسان» (لو٣٣). ويقول الكتاب فى هذا «ودعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظاء والشعب، وقال لهم: قد قدمتم إلى هذا الإنسان كمن يفسد الشعب. وها أنا قد فحصت قدامكم، ولم أجد فى هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضاً، لأنى أرسلتكم إليه، وها لا شىء يستحق الموت صنع منه. فأنا الح به وأطلقه» أرسلتكم إليه، وها لا شىء يستحق الموت صنع منه. فأنا الح به وأطلقه الله أرسلتكم إليه، وها لا شىء يستحق الموت صنع منه فأنا الح به عمل هذا. (لو٣٣: ٣٠) (لو٣٣: ٤) «وقال لهم ثالثة ، فأى شر عمل هذا. إنى لم أجد فيه علة للموت ». وكان يريد أن طبق يسوع بدلاً من باراباس. (لو٣٠: ٢٠) (يو١٨: ٣٩).

وقد شهد بيلاطس عن الرب يسوع أنه بار.

ولكن خوف بيلاطس على وظيفته ، غلب عليه ، وكذلك رغبته فى عاملة اليهود . فلم يستمر فى إستجابته للنعمة . والنور الذى ظهر منه ، عاد فخبا ، واستسلم لسلطان الظلام . وهكذا اسلمهم الرب يسوع ليصلب . وفى محاولة يائسة لإرضاء ضميره ، أو لإسكات ضميره ، غسل يديه بماء وقال ((إنى برىء من دم هذا البار) (مت ٢٧: ٢٤).

وقد تذكر القديس بطرس الرسول محاولة بيلاطس لإطلاق المسيح ، فقال لليهود ببعد معجزة شفاء الأعرج « ... يسوع الذي أسلمتموه . أنتم ، وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه . ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار ، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل » (أع ٣ : ١٢ ، ١٤) .

عـمـل النعمة في بيلاطس جعله يقتنع ببر الرب وبراءته، و يرغب في الطلاقه . ولكن بيلاطس لم يستجب طو يلاً لعمل النعمة .

إن عمل النعمة في إنسان ، لا يرغمه على فعل الخير. إنما ينبغى أن يستجيب لعمل النعمة ، ويستمر في الإستجابة.

ومثال بيلاطس واضح جداً . استطاعت النعمة أن تقود بيلاطس حينها كان مستجيباً لها . ولكنه لما فضل أن يستجيب لرغباته الخاصة ، تركته النعمة إلى حرية إرادته ، ولم ترغمه على الخير. لأن نعمة الارشاد ، لا تلغى نعمة الحرية ،

#### مثال آخر لعمل النعمة ، في يهوذا الاسخر يوطى ...

حتى يهوذا الخائن ، لم تتركه النعمة ، وظلت تعمل فيه ، وأتت بنتائج عجيبة جداً . فشعر يهوذا بأنه قد أخطأ ، وو بخه ضميره ، وأراد أن يصحح ما يستطيعه من أخطائه ، فذهب إلى رؤساء الكهنة والشيوخ ، وأرجع إليهم الشلاثين من الفضة ، واعترف أمامهم بأنه قد أخطأ ، فقال « أخطأت إذ أسلمت دماً بريئاً . وطرح الفضة في الهيكل وإنصرف (مت٢٧: ٣-٥) .

إلى هنا ، كانت النعمة ناجحة في عملها ، وكان يهوذا مستجيباً لها . ولكن نلاحظ أن يهوذا لم يتحرك ضميره إلا أخيراً ...

بعد أن « أوثقوا المسيح ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطى » ، بعد هذا يقول الإنجيل «حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين ، ندم ... » ( مت ٢٠: ٢-٣) .

« لما رأى أنه قد دين » وانتهى الأمر ... حينئذ ندم !

لقد احتمل ضميره الخائن أن يسلم المسيح . ولكن نتائج خيانته كان فوق الإحتمال ، فاستحاب لتوبيخ النعمة ، وندم ...

ولكن الشيطان إنتهز فرصة الندم الشديد الذى اشتعل فى ضمير يهوذا . وجعل شدة الندم تتحول إلى يأس ، فمضى يهوذا وشنق نفسه . والنور الذى أضاءت به النعمة ، قضى عليه سلطان الظلام ...

# ٣ ـ نفوس كانت مضيئة ...

على الرغم مما ظهر يوم الجمعة الكبيرة من خيانة وتآمر في جانب ، وضعف وخوف وإنكار في جانب آخر. وعلى الرغم مما ظهرت به البشرية في قسوتها التي سيطرعليها سلطان الظلام ، إلا أنه كانت توجد في هذا اليوم نفوس مضيئة ، نذكرها بكل فخر في هذا اليوم ونحيها .

نحسيى أولاً أولئك الذين وقفوا إلى جوار الصليب مع السيد المسيح ، وثبتوا معه إلى آخر لحظة في قصة الصلب .

- ١ نحيى القديسة العذراء مريم.
  - ٢ ـ وأختها مريم زوجة كلوبا .
  - ٣ ـ والقديس يوحنا الحبيب.
    - ٤ والقديسة مريم المجدلية.

هؤلاء الذين رافقوا المسيح حتى الصليب ، ولم يتخلوا عنه في أحرج أوقاته . لا خافوا من بيلاطس ، ولا من هيرودس ، ولا من حنان وقيافا ، ولا من الجند ، ولا من كل القوى الثائرة وجمهور الشعب الصاخب الذي قال أصليه أصليه أصليه ...

يقول الإنجيل المقدس «وكانت واقفات عند صليب يسوع: أمه، وأخت أمه مريم زوجة كلوبا، ومريم المجدلية» (يو١٩:٥٧).

وقفت هؤلاء النسوة القديسات معه إلى جوار صليبه ، وليحدث ما يحدث . وقفن معه في ألمه وضيقه وصلبه ... ليس في وقت صنعه المعجزات ، إنما في وقت ظن فيه الرومان واليهود أنه قد هزم ، وأنه في صعف ، وأنه لم يستطع أن يخلص نفسه ، وأن المجتمع اليهودي قد استطاع أخيراً أن يتخلص منه ... !

وقف هؤلاء النسوة القديسات معه ، بكل القلب وكل الحب ، ومعهن يوحنا الحبيب ، فى أثناء تعيير الناس له ، واستهزائهم به واعتدائهم عليه ، وفى أثناء تسميره على الصلب ، وكن معه فى كل آلاء ، ... قنو را مخنصة عجة إلى جواره ... لم يزعزع إخلاصها زوال مجده ، أو ما يظنه الهود مى زوال مجدد .

إن حبه هو الذي ير بطهم به ، وليس المجد ...

و بالمثل نحيى باقى النسوة القديسات ...

٦ - مع الجموع التي تبعته من بعيد ...

أولئك الذين قيل عنهم في الإنجيل « وتبعه جمهور كثير من الشعب، والنساء اللواتي كن يلطمن أيضاً و ينحن عليه » (لو٢٣: ٢٧) وأيضاً « وكان جميع معارفه ، ونساء كن قد تبعنه من الجليل ، واقفين من بعيد بنظرون ذلك » (لو٢٣: ٤٩) . وقد قال القديس متى الإنجيلي عن هؤلاء النسوة « وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد ، وهن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه . وبينهن مريم المجدلية ، ومريم أم يعقوب و يوسى ، يسوع من الجليل يخدمنه . وبينهن مريم المجدلية ، ومريم أم يعقوب و يوسى ،

وأم ابنی زبدی » (مت ۲۷ ، ۵۰ ، ۵۰ ) . وقد ذکرهن أيضاً مرقس الرسول (مره ۱ : ٤٠ ، ٤١ ) .

نحيى كل هؤلاء النسوة فيما أظهرنه من حب ومن إخلاص ، وفي كل خطوة خطونها وهن يتبعن المسيح .

ونحيى أيضاً النسوة اللائى أخذن الأطياب وذهبن إلى قبره. وهن يعرفن أنه مغضوب عليه من رؤساء الكهنة ومن الشيوخ ومن الكتبة والفريسين ، ومحكوم عليه من الدولة ... و بطرس نفسه خاف وأنكر أمام جارية .

أما هؤلاء النسوة فأظهرن مشاعر الحب من نحوه فى أحلك الأوقات ، وليكن ما يكون إن الحب إن كان عميقاً ، لا يبالى بالخوف وقد ظهر وفاء هؤلاء النسوة للسيد المسيح فى الوقت الذى تخلى فيه الجميع عنه . تحية لكل واحدة منهن ...

#### ٧ ـ نحيى أيضاً القديس يوسف الرامى:

هذا الذى ـ فى ذلك الوقت العصيب ـ «تجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب منه جسد يسوع» (مره١: ٤٣) ... وأخذه «أنزله، ولفه بكتان نقى» «ووضعه فى قبره الجديد الذى كان قد نحته فى الصخرة، ثم دحرج حجراً كبيراً على باب القبر» (مت٢٢٧٠٥ ـ ٢٠) (لو٣٢: ٢٥، ٣٥).

موقف يوسف الرامي كانت فيه شهامة ورجولة ...

ما أكثر الذين ساروا وراء المسيح في مجده ، ولكننا في ألمه لم نبصر أحداً منهم فكأنهم كانوا يتبعون المجد وليس الشخص . أما يوسف الرامى ، فذهب إلى بيلاطس الوالى الرومانى ، ليطلب منه جسد إنسان حكم عليه بيلاطس ، وأسلمه للموت ، وصلبه اليهود خارج المحلة لئلا ينجس المحلة !! وكان رؤساء الكهنة يتتبعون أنصار هذا المصلوب ليفتكوا بهم ، حتى هرب التلاميذ واختفوا .

أما يـوسف فلم يهرب ، ولم يختف . وإنما «تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع » . هذا النبل يهز النفس من الداخل .

وهذه المناسبة ، نذكر كلمات جيلة قالتها الأناجيل عن يوسف الرامى. قال عنه القديس لوقا الإنجيلي « وإذا رجل إسمه يوسف ، وكان مشيراً ورجلاً صالحاً و باراً . هذا لم يكن موافقاً لرأيهم وعملهم . وهو من الرامة مدينة لليهود . وكان هو أيضاً ينتظر ملكوت الله » (لو٢٢: ٥٠ ، ٥) ، وقال عنه مرقس الرسول أنه كان مشيراً شريفاً منتظراً ملكوت الله (مره ١: ٤٣) . وقال عنه القديس متى الإنجيلي « ولما كان المساء ، جاء رجل غنى من الرامة إسمه يوسف . وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع » رجل غنى من الرامة إسمه يوسف . وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع » (مت ٢٧ : ٧٥) ... هنا ظهر تلاميذ يسوع الحقيقيون ، الذين في قلوبهم حب ، وشجاعة . والذين لم يهزهم الخوف في وقت هز فيه الكثيرين ... والعجيب أن الأناجيل لم تكن قد ذكرت إسم يوسف الرامي من قبل . لكنه ظهر في طلوقت المناسب ليعمل عملاً لم يجرؤ عليه أحد .

## ٨ ـ نحيى في هذا اليوم أيضاً نيقود يموس:

نيقوديموس الفريسى وعضو مجمع السنهدريم الأعلى ، هذا أيضاً جاء واشترك مع يوسف الرامى فى تكفين جسد المسيح . ويقول فى ذلك القديس يوحنا الإنجيلى « وجاء أيضاً نيقوديموس الذى أتى أولاً إلى يسوع ليلاً ، وهو حامل مزيج مروعود نحومئة مناً . فأخذا جسد يسوع ، ولفاه بأكفان مع الأطياب » ودفناه (لو١٩: ٣٩-٤٤).

كمان فى موقفه خطورة ، لأنه عضوفى مجمع السنهدريم الذى حكم على المسيح ظلماً ، وهولم يكن موافقاً لهم .

ولكن لسان حال نيقوديموس يقول: سأعلن تبعيتي للمسيح ، حتى وهو ميت في نظر الناس ومصلوب ومحكوم عليه وقد أحصى مع الأثمة . أنا لا أتخلى عنه في هذا الوقت ، بل أعلن تبعيتي له ، متحملاً كل نتائج هذا العمل .

حقاً إنها نفوس كريمة نبيلة ، أضاءت في هذا اليوم ...

لوأن المسيح جاء الآن بيننا وأقام ميتاً ، لكنا نرى الآلاف تصرخ وتقول كلنا أتباع المسيح . أما أن يكون المسيح مصلوباً كأثيم ، وقد مات ثم يأتى واحد من الرؤساء و يقول أنا من أتباعه ، و يأخذ جسده و يكفنه ، فهنا النبل والرجولة والحب .

وهذا ما فعله يوسف الرامي ونيقوديموس والنسوة . نحيى هذه النفوس المضيئة في هذا اليوم ، ونحيى معها :

#### ٩ ـ سـمعان القـيرواني:

هذا الذي لما وقع المسيح تحت ثقل الصليب في يوم الجمعة الكبيرة ، جاء سمعان القيرواني هذا وحمل الصليب عنه . فاشترك مع المسيح في حمل الصليب ( لو٢٦:٢٣) .

المسيح الذى يقول «تعالوا إلى يا جميع المتعبين وأنا أريحكم » ، لما كمان في تعب بالجسد ، سمح لهذا القديس أن يأتى و يريحه ... و يدخل فى «شركة آلامه » . هنا و يصمت القلم . لا يجسر أن يقول أكثر... نعيى في هذا اليوم أيضاً ، رجلاً أثمياً هو:

#### ١٠ ـ قائد المائة (القديس لونجينوس):

هذا الرجل الذي وهو مرتبط بالعسكرية وأحكامها ، وهو إنسان له صفة رسمية في الدولة ، ومكلف من الوالى الروماني بحراسة هذا المحكوم عليه بالإعدام والمنفذ فيه الحكم ... شهد هذا القائد عن المسيح أمام الجميع ومجد الله قائلاً «بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً» (لو٢٢:٤٧). وقال أيضاً «حقاً كان هذا إبن الله» (مت٢٧: ٥٤ ، مره١: ٢٩).

وقد آمن هذا القائد فيا بعد ، وصارشهيداً . والكنيسة تذكره في السنكسار في يومين هما :

أ\_ ٢٣ أبيب : عيد إستشهاده ( قطع رأسه ) .

ب \_ ه هاتور: عيد ظهور رأسة المقدسة .

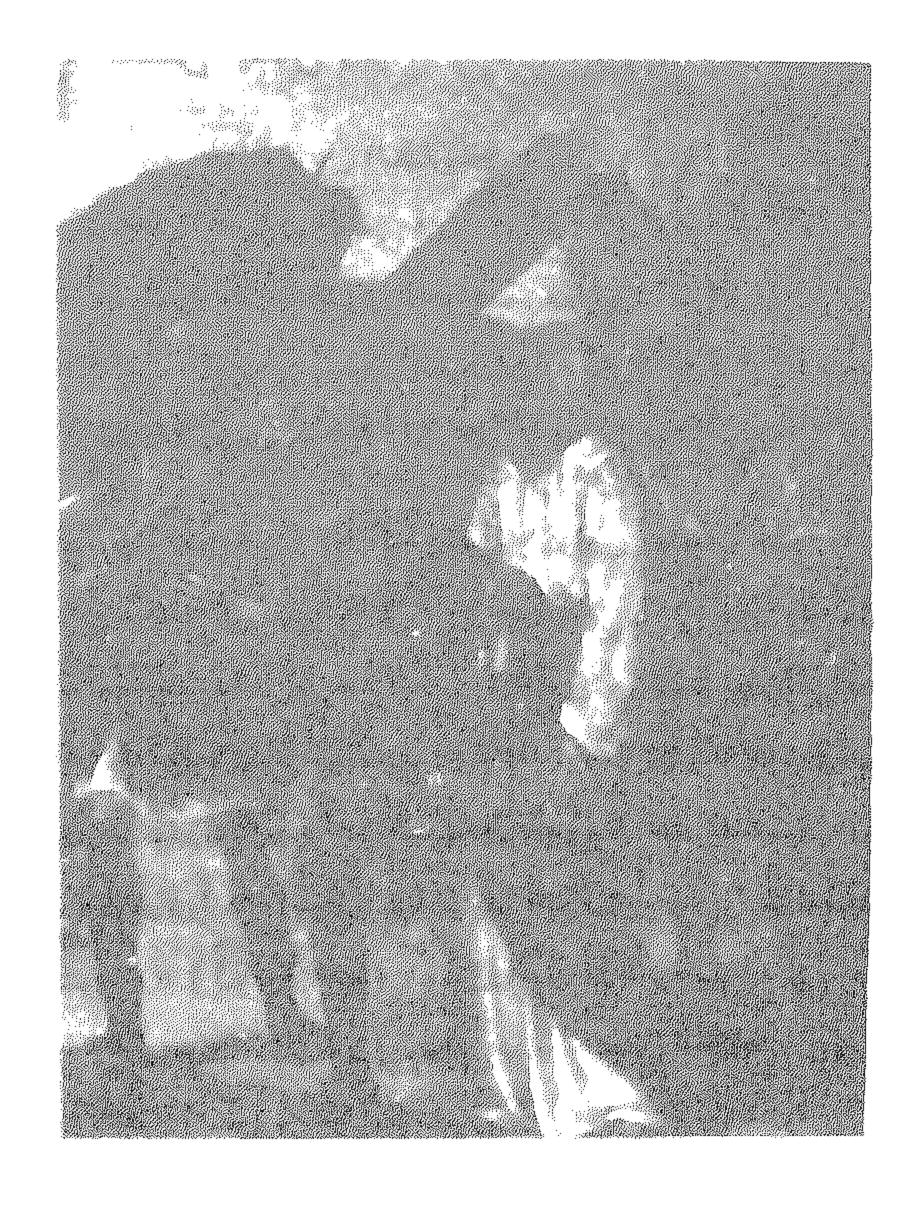

تحية لهذا القائد القديس ، كنفس مضيئة أنارتها النعمة فى هذا اليوم ، وتحية لشهادته عن السيد المسيح .

إننا نحييه إلى جوار الصليب ، ونحيى معه على صليب :

#### ١١ ـ اللـص اليمـين:

إنه قديس آخربين القديسين ، يكفيه أن الرب قد قال له « الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى في الفردوس » (لو٢٢ : ٤٣).

هذا اللص كان يعيّر السيد المسيح مع زميله ، كما ذكر القديسان متى ومرقس (مت٢٧: ٤٤ ، مره ٢: ٢٢) .

ثم عملت النعمة ، وبدأ قلبه يتغيّر وهو على الصليب . فلما رأى زميله يجدف على المسيح «إنتهره قائلاً: أولا تخاف أنت من الله ، إذ أنت تحت هذا الحكم بعينيه . أما نحن فبعدل (جوزينا) لأننا ننال استحقاق ما فعلنا . وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله » (لو٢٣: ٢٩-٤١).

ولم يكتف بهذا أذ ، اعترف بخطاياه و باستحقاقه للموت ، مو بخاً لزميله ، ومدافعاً عن السيد المسيح ، إنما اعترف أيضاً بالسيد المسيح رباً وملكاً وقادراً على أن يخلصه ، فقال له «أذكرني يارب متى جئت في ملكوتك » (لو٢:٢٣) . وهكذا آمن واستحق الخلاص . ومات مع المسيح ، فاعتبر موته هذا معمودية له .

نحييه في هذا اليوم الذي أنكر فيه التلميذ، واعترف هذا اللص . نحييه لاستجابته لعمل النعمة وإيمانه، على الرغم من رؤيته للمسيح في آلامه مصلوباً معه ومعيَّراً من الجميع ...

إن الكنيسة تلقب هذا القديس باللص الطوباوى ، وتحييه في طقيس الجمعة الكبيرة بمديح طويل ولحن (أمانة اللص اليمين).

إنه من النفوس المضيئة في هذا اليوم ، والمضيئة في الفردوس ، على الرغم من أن لقب (لص) سيظل يتبعه وهو في جماعة القديسين في فردوس النعيم . ولكنه لص استطاع أن يسرق الفردوس في آخر لحظات حياته ...

# ١٢ ـ نحيى أيضاً في هذا اليوم ، جماعة من غير البشر:

نحيى من الطبيعة الشمس التي اظلمت ، الأرض التي تزلزلت ، وحجاب الهيكل الذي انشق.

إن الطبيعة التي أظهرت عدم رضاها على ظلم الأشرار، حيت المسيح بالأسلوب الذي يناسبها ... وكانت نقطاً مضيئة في هذا اليوم. وربما بسببها آمن قائد المائة ، كما آمن اللص اليمين ، وآمن فيا بعد القديس ديونيسيوس الأريوباغي (أع١١٧).

لقد انطبق على الطبيعة في هذا اليوم، قوله السيد المسيح «إن سكت هؤلاء، فالحجارة تصرخ » (لو١٠١١ع).

كل هذه أضواء في يوم الجمعة الكبيرة ، ولكن :

النور الأعظم الحقيق ، كان هونور المسيح وفدائه ...

كان يشع منه نور الحب ، ونور البذل والفداء ، أكثر من الشمس . كان مشرقاً في هذا اليوم بطريقة قضى فيها على سلطان الظلمة . و بالموت داس الموت .

وكما أشرق هنا بالحب، أشرق أيضاً على الراقدين في الجحيم، على رجاء. فنقلهم إلى الفردوس...

وأشرق أيضاً كنور أمام الله الآب، أعطى به أجمل صورة للإنسانية الكاملة، غطى بها على أخطاء البشرية كلها، وكان محرقة وقود رائحة سرور للرب...

ونحن نقف أمامه في إشراقه العجيب، وهو مسمر على الصليب، ونقول له تسبعتنا المستمرة:

لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد آمين يا عمانوئيل ملكنا وإلهنا ...



أنت لم تنصت الى الحية بل أنت لم تقطف من الجنة بل أنت قدوس طهرر بينما أنت عال في ساماء انما أنت رب واله وأنا فلماذا أنت مصلوب هنا حكمة يا رب لا أدركها

أخطأت أمى وأصغت لنداها قطفت أمى حراما من جناها أنا من شرد فى الشر وتاها أنا ابنالأرضأصلى من ثراها عبدك الآثم من يعصى الالها وأنا الخاطئ حسر أتباهى وحنان قد تسامى وتناهى

عجباً یا رب ماذا قد جری عشت یا مولای جینا بینهم کنت یا قدوس قلبا مشفقا کنت رجلا لکسیح ویدا قد أقمت المیت والأعمی رأی فلماذا قامت الدنیا علی ولماذا قامت الدنیا علی ولماذا قامت مصلوب هنا حکمة یا رب لا أدر کها حکمة یا رب لا أدر کها

وعسلام كرههم فيك عسلاما تنزعالبغضاء منهم والخصاما فملأت الكون حبا وسلاما لأشسل وأبا بين اليتامى والطريح المقعد اشتد وقاما شخصك الحانى وزادت فى أذاها وأنا الخاطىء حسر أتباهى وحنان قد تساهى وتناهى



أنا أولى منك بالصلب أنا أنا من ضيع ويحى يومه أنا من يسعى الىالموت وفى أنا طمآن تولى مسرعا أنا ظمآن تولى مسرعا أيها المصلوب يامن قد رأى كلما طافت بك العين انزوت فلماذا أنت مصلوب هنا حكمة يا رب لا أدركها حكمة يا رب لا أدركها

صاحبالعار الذىلوثنفسه فى صلال مثلما ضيع أمسه نشوة أو سكرة يحفر رمسه يرتجى الحية أن تملأ كأسه كلمن فالعالم الناكر قدسه نفسى الخجلي يغطيها بكاها وأنا الخاطئء حسر أتباهي وحنان قد تسامى وتناهى

+ + +



\* to the American Construction of the Construc

يظن البعض أن أصلح صورة للسيد المسيح كملك، هي صورته وهو داخل أورشليم، والناس حوله بسعف النخل وأغصان الزيتون، يهتفون: أوصنا يا ابن داود ...

ولكننى أرى أن أصلح صورة للمسيح كملك، هى صورته وهو مصلوب. ينطبق عليها قول الوحى فى المزمور:

(( الرب ملك على خشبة » ( مز ٩٥ ) .

ذلك لأنه على الصليب ، إشترانا بدمه (رؤه: ٩) فصرنا ملكاً له . وهكذا ملك الرب على العالم الذى اشتراه . وهكذا بدأت مملكة روحية للرب ...

ونحن ننظر إلى هذا الملك الذي اشترانا ، ونغني له في يوم الجمعة الكبيرة لحن (بيك اثرونوس) أي «عرشك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب الإستقامة هو قضيب ملكك». نقول له: تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار. استله وانجح واملك» (مز٤٤).

#### كيف ملك الرب على خشبة ؟ وما قصة هذا الملك ؟ ...

الرب يملكنا منذ البدء ، لأنه خلقنا وأوجدنا من العدم . ولكننا بالحنطية انفصلنا عن ملكوت الله ، و بالخطية ملك الموت علينا ( رو ه : ١٤،١٧ ) . إذ صرنا تحت حكمه . والسيد المسيح على الصليب ، بالموت داس الموت ، وخلصنا من حكم الموت ، ووهبنا الحياة ، فصرنا له .

يملك الخطية والموت ، كان الشيطان أيضاً يملك . ولذلك تلقب في الإنجيل أكثر من مرة بأنه "رئيس هذا العالم " (يو ١١: ٣١) . أي العالم الذي تحت الخطية والموت ...

وبالصليب ، استطاع المسيح أن يقضى على مملكة الشيطان ، وكذلك بالصليب داس الموت ودفع ثمن الخطية ..

وإذا بالرب يقول عن الشيطان "رئيس هذا العالم قد دين" (يو ١٦: ١٤). ويقول عنه أيضاً "رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء" (لو ١٠: ١٨) ... إن السيد المسيح قد هزم الشيطان في كل تجاربه وكل حروبه ، ولكنه بالصليب قضي على ملكه .

كل ما اقتناه الشيطان خلال آلاف السنين، أفقده المسيح إياه على الصليب ، لما افتدى الناس من خطاياهم .

لذلك فإن الشيطان يخاف الصليب الذي يذكره بهزيمته .

ولهذا كان لعلامة الصليب سلطان على الشيطان ...

على الصليب تم الفداء الذي ضبيع مملكة الشيطان.

والشيطان يعلم أن الفداء يضيع مملكته ، إن كان هذا الفادى هـو إبن الله الذى يقدم كفارة غير محدودة ، تكفى لغفران جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور .

لذلك صرخ الشيطان – على أفواه تابريه – بعبارته المشهورة :

# « إن كنت إبن الله ، إنزل من على الصليب » ( مت ٢٧ : ٤٠ ، مره ١ : ٣٠ )

إنزل من على الصليب ، لكى لا يتم الفداء ، ولكى لا تتأسس المملكة الروحية وتضيع مملكة الشيطان...

وسكت المسيح . لأنها عبارة لا تستحق الرد . فهو ، لأنه إبن الله ، صعد على الصليب ، وملك .

## اللص على الصليب ، إعترف بملكوت المسيح ...

فقال « أذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك » . ولعله كان يقصد المكوت الآتى ، الذى يأتى فيه المسيح على السحاب ، لكى يجمع مختار يه و يأخذهم إلى مملكته السمائية .

ولكن السيد المسيح نبه اللص إلى موضوع هام ، وهو أنه سوف لا ينتظر حتى يأتى المسيح في ملكوته السمائى الأبدى ، فهناك مملكة قد تأسست (اليوم) على الصليب .

وبدلاً من عبارة (من جئت ) قال له (اليوم) تكون معى، أبشر، فاليوم قد بدأت مملكة المسيح، أبها اللص الطوباوى.

وقد تقلد سيفه على فخذه ، وقيد الشيطان ألف سنة . وسقط الشيطان مثل البرق من السماء .

المسيع على الصليب أكثر جمالاً وجلالاً من كل أصحاب التيجان، نغنى له ونقول ( في آخر مزامير الساعة السادسة الخاصة بصلبه » : الرب قد

ملك ولبس الجلال (مز١٩٢).

أما المملكة التي أرادها له اليهود يوم أحد الشعانين ، فقد رفضها الرب وقال « مملكة التي أرادها له اليهود يوم أحد الشعانين ، فقد رفضها الرب وقال « مملكتي ليست من هذا العالم » (يو١١٨ : ٣٦) . إنه على الصليب أسس مملكته الروحية .

وحينها نقول له «قضيب استقامة هو قضيب ملكك» نقصد أنه ملك بكل استقامة ، بكل عدل ، بدفع ثمن الخطية ووفاء العدل الإلهى تماماً . مبارك الرب في ملكه .





There was a second of the seco

الـرب الـذى لا تشفق طبيعته الإلهية مع الألم ، أخذ له طبيعة بشرية مثلنا ، قابلة للألم . وتألم عنا ، لكى يعرف عنا الآلام .

هذا المتواضع الوديع، أسلم ذاته للمتكبرين، فتعجرف عليه هؤلاء القساة... بذل ظهره للجالدين، وخده للناتفين (أش،٥:٦). خداه لم يمنعهما عن اللطم، ولم يرد وجهه عن خزى البصاق!

وتحمل كل ذلك من التراب والرماد ، من الإنسان الضعيف الذي لو تخلت عنه رحمة الله لحظة لفني وضاع ...

وجُهت إليه إنهامات باطلة ، ولكنه لم يدافع عن نفسه .

ولودافع ، لأمكنه أن يدحض كل تهمة و يتبرأ . ولكن بذلك ندان نحن . ففضل أن يحمل الدينونة عنا ، و يصير هو مذنباً لكى نتبرر نحن . ويحكم عليه بالموت ، لكى يحكم لنا بالحياة ...

لم يدافع عن نفسه ، لأنه تجسد لكى يبذل نفسه ، ولكى يوفى للعدل الإلمى حقه عن خطايانا .

وخطايانا ما كانت تحتاج إلى دفاع ، بل تحتاج إلى فداء .

تحتاج إلى ذبيحة تموت عنها ، إلى كفارة ، إلى نفس بارة تموت عن نفس آثمة . نفس تؤخذ عوضاً عن نفس .

الدفاع الوحيد الذي يدافع به، هو أن يقدُّم ثمن الخطية .

أى أن يقدم دمه الطاهر ليسفك عن كثير ين لمغفرة الخطايا. فيتنسم الآب من ذبيحته رائحة الرضا، ويقول للبشر: لما أرى الدم أعبر عنكم» (خر١٢:١٢).

دفاع المسيح ليس هو دفاعاً عن نفسه ، إنما هو دفاع عنا . وهو دفاع ليس بالكلام ولا باللسان ، إنما هو بالعمل والحق ، بإرضاء العدل الإلمى ... بالموت عنا ...

وفى بستان جشسيمانى ، إستعد المسيح ليحمل خطايا العالم كله . ووقفت أمامه كل خطايا البشر ، فى كل الدهور ، بكل ما فيها من بشاعة ونجاسة ... كانت كأساً مملوءاً بالمرارة . وقال الرب :

نفسي حزينة جداً حتى الموت (مت ٢٦: ٣٨).

كان حزيناً على البشرية التي وصلت إلى هذا المستوى الحقير، وفقدت الصورة الإلهية التي خلقت على شبهها ومثالها .

عجيب أن الرب الذي هو مصدر كل تعزية وفرح ، يقول « نفسى حزينة حتى الموت » ... ذلك لأنه كان أمامه كل الصور البشعة لخطايا الناس ، الظاهرة والخفية ، مع كل صور أفكارهم الداخلية ومشاعر قلوبهم ، وما يتصورون ارتكابه من خطايا ...

### كيف ينحني القدوس ، ليحمل كل هذه النجاسة ؟!

يا أبتاه ، إن شئت أن تعبر عنى هذه الكأس ، وإلا فلتكن مشيئتك ... (مت٢٦٢) . قد يستنكف بار من النظر إلى صورة خطية نجسة ، فكم

بالأولى القدوس الكلى القداسة وهو ينظر إلى كل النجاسات مجتمعة ، ثم يحملها كأثيم ، نيابة عن جميع فاعليها ، ليموت عنها ... و يقف ليحتمل كل غضب الآب وكل قصاصه ...

يا إخوتى ، لا تنظنوا أن آلام المسيح ، كانت هى آلام الجسد فقط ، إنما هناك أيضاً آلام النفس والروح ...

آلام الجسد كانت تتمثل في الجلد والشوك والمسامير والصلب، وأيضاً في الضرب واللطم وحمل الصليب والوقوع تحته، ومشقة الطريق، والعطش الشديد وما إلى ذلك.

ولكن كانت هناك آلام أخرى ، من نوع آخر ، عبر عنها بقوله «نفسى حزينة جداً حتى الموت» ... آلام الحزن على البشرية الساقطة ، والآلام التى صادفها من خيانة الناس وغدرهم وقسوتهم ، وآلامه من جهة هذا الشعب المخدوع ، الذى يهتف فى جهل أصلبه أصلبه ... حقاً إنهم لا يدرون ماذا يفعلون . وهناك أيضاً آلام المسيح من جهة تلاميذه الذين ملكهم الخوف والشك فهر بوا واختبأوا ، وترصد بها رؤساء اليهود ليفتكوا بهم ...

كل هذا والسيد الرب في البستان، وهو «عالم بأن ساعته قد جاءت » (يو١١:١)، «وهو عالم بكل ما يأتي عليه » (يو١١:٤)، وهو يصارع حتى صارت قطرات عرقه كقطرات دم.

ومع ذلك فقد داس المعصرة وحده (أش ٦٣:٣).

حتى تلاميذه ، تركوه فى هذه الساعة الحرجة ، ولم يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة ، على الرغم من طلبه ذلك منهم ثلاث مرات ، وقوله لهم « إسهروا وصلوا لئلا تقعوا فى تجربة » (مت٢٦: ٤١).

# إنى أريدكم أن تسهروا من أجل أنفسكم ، وليس من أجلى .

إسهروا ، لا لكى تسندونى فى وقت ضيقتى ، وإنما اسهروا لأجل أنفسكم لكى لا تقعوا فى تجربة ، لأن عدوى قد اقترب ، والظلمة زاحفة بكل سلطانها ، والشيطان مزمع أن يغربلكم . والمقصود ليس فقط أن يضرب الراعى ، إنما المقصود أيضاً أن تتبدد الرعية .

إسهريا بطرس قبل أن يصيح الديك . إسهرمع الرب ، وصارع فى الصلاة أيضاً ، لكى تدخل إلى التجربة وأنت محصن .

# ربما یا بطرس لو کنت سهرت ، ما کنت أنكرت ...!

ولكن « العين الثقيلة » لا تبصر التجربة المقبلة ولا تستعد لها . هل الشخص الذي يبقول لمعلمه « أضع نفسى عنك » « ولو أدى الأمر أن أموت معك » . هل مع هذا الكلام ، لا بستطيع أن يسهر معه ، ولا ساعة واحدة !

إن كنت لا تستطيع أن تسهر معه ، فكيف يمكنك أن تموت معه ؟! إنتبه إذن إلى نفسك واستعد ...

ما أقسى التجربة حينها تأتى لأناس ، فتجدهم نياماً ، وأعينهم ثقيلة ! لهذا كان الرب متألماً لأجل تلاميذه... ومع ذلك إن كنتم لا تستطيعون ، ناموا الآن واستريحوا . أنا الذى سوف أسهر عنكم . فأنا لا أنعس ولا أنام مثلكم ، لأنى ساهر على خلاصكم .

كان السيد المسيح يحمل آلام جسده ، وآلام نفسه ، وآلام الناس ، وآلام الناس ، وآلام خطايا البشركلها .

ولعل الخطية كانت أثقل ما حمله المسيح لأجلنا .

فالـذى بـلا خـطية وحده « حسب خطية لأجلنا » « ملنا كل واحد إلى طريقه ، والرب وضع عليه إثم جيعنا » ( أش٣٥ ) .

ولعله بسبب هذه الخطايا ، عبر عن أعظم ألم مر به بقوله للآب « لماذا تـركـتنى » ... أى تـركـه للعـدل يحتمل كل قصاصه الواقع على البشر منذ آدم .

# إن كانت التوبة سبب فرح للساء، فماذا عن الخطية؟

يقول الكتاب إنه يكون فرح فى الساء بخاطىء واحد يتوب. إذن على القياس يكون حزن على من يسقط. فكم وكم كان حزن المسيح إذن لا بسبب سقطة لكل إنسان.. بما يحمل ذلك من ملايين الملايين للصورة الكثيبة التى وقفت أمام الرب، ليحملها و ينوب فيها عن الكل.

ومن النجاسات التي حملها الرب ، خطايانا نحن الخاصة ... إن كل خطية ، لكل واحد منا ، كانت قطرة مرارة في الكأس المر

الذى كان لا بد للرب أن يشربه ...

ولولا أن الرب قد حمل خطايانا هذه ليمحوها بدمه ، ما كان يمكن أن تغفر لنا ... إذن فنحن قد آلمنا الرب وكنا جزءاً من آلامه يوم الجمعة الكبيرة .

لمذا فني كل خطية نرتكبها ، ليس غريباً أن نقول له : لك وحدك . والشرقدامك صنعت .

إن كنما قد آلمناك يارب ، فلا تسمح أن نتسبب فى ألمك مرة أخرى . ولا تسمح أن نضيف إلى كأسك قطرات مرة أخرى . إنضح علينا بزوفاك فنطهر . واغسلنا فنبيض أكثر من الثلج .

وليكن فرحك بخلاصنا، أكثر من ألمك بسبب خطايانا.





باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين



أترانا لو أصدرنا مئات الكتب عن الجمعة الكبيرة ، هل سنستطيع بها أن ندرك أعماق لحظة واحدة من لحظاتها المقدسة ؟!

لا أظن ذلك ...

إنما نحن نحاول أن نقترب من قدس الأقدال هذا، مصلين أن يهبنا الرب نعمة ، لندرك بها ما يمكن لطبيعتنا البشرية أن تحتمله...

آمین شنوده الثالث

